





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنَذَرْتَهُمْ أَمْرَلُمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٍّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِلَيَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُرالَّلَهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِمَاكَ انُواْ يَكُذِبُونَ إِوَا اللَّهِ اللَّهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن للَّايشْعُرُونَ ١٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْكَمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنْوَمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْ زُءُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يِّجَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

الجُزْءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

مَثَلُهُ مُكَمَثَل ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّرُ بُكُمُّ عُمْنٌ فَهُمْلَا يَرْجِعُونَ فَ أَوْكَصَيِّبِ مِّرَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَا لُمَوْتَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَفِرِينَ شَيَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُّ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُ مِمَّشَوْ أِفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِ هِمْ وَأَبْصَا رِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كِّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ مَتَّقُونَ ۞ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلتَّمَرَاتِ رِزْقَالَّكُمِّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَ لِهِ عَوَّا دُعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلتَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَّةُ أَعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ١

وَبَشِّرِٱلَّذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْرَجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ ِ رَزْقَا قَالُواْ هَـٰذَاٱلَّذِي رُزِقَنَامِن قَبَلِّ وَأَتُواْبِهِ عَمْتَشَلِهِهَاً وَلَهُمْ فِيهَآ أَزُوا مُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَجْي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَا ذَا مَثَ لَاّ يُضِلُّ بِهِۦكَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِۦكَثيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِۦ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ أُلَدَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أَوْلَتِهِكَ هُـمُٱلْخَاسِرُونَ ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْمِيكُمْ تُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيِّ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّنَ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُّ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامِكَمِ عَدِ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلْذِمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ فَقَالَ أَيْبُونِي بِأَسَمَاءِ هَلَوُّلَآءِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَلْنَآ إِلَّامَاعَلَّمْتَ نَأَّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَيِيمُ ﴿ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآبِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسۡ تَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَفِرِينَ ۞ وَقُلۡنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنَّ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَاهَا ذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِعَدُوُّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَّ بِهِ عَكَمِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَّالْتَوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

<u>ل</u>ِحُزْءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَاتِنَآ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَكُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٦ يَلْبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْنِعِمۡتِيٱلَّتِيٓ أَنْعَمۡتُ عَلَيْكُمۡ وَأَوْفُواْبِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّنِي فَأَرْهَ بُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَاتَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِر بِلِهِ عَوَلَا تَشُتَرُواْ بِعَايَىتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِيَ فَأَتَّـ قُونِ ۞ وَلَا تَلْبُسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَالَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلنَّرَكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ ٱلْكِتَابَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ٱلَّذِينَ يَظْنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ٦ يَلْبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَٱذۡكُرُواْنِعۡمَتِيَٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمُ عَلَى ٱلْحَامِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يُوَمَّا لَّا تَجَزي نَفْسٌ عَن نَفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٦

٧

وَإِذْ نَجَيَّنَكُم مِّنْءَال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَمْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمُ اللَّهِ وَإِذْ فَرَقْنَابِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَاءَالَ فِرْعَوْتَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أُرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّا أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ يَعْدِه وَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ٥ ثُمَّعَفَوْنَا عَنكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٨ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَامَتُمْ أَنفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُرُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِبِكُمْ فَأَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ عِندَبَارِ بِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَٱلتَّوَّالِ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١ أَثُرُ بَعَثْنَكُمُ مِّرْ) بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُمُّ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤ الْنَفْسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ۞

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَاوَادُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَاوَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِبِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ﴿ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا أُضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِّ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْئًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُم مُكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْمِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَلِحِيدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِثَّابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلنَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْبِطُواْ مِصْرَافَإِنَّ لَكُمِمَّا سَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ وبِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبَيِّينَ بِغَيْرِالْحَقُّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصَواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

لِحُزْءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّاعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقِكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةِ وَالَّذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكُّ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنْتُ مِيِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ٥ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُرُ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَاوَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ يَـأُمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَـرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَتَتَخِذُنَا هُـزُوًّ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِ لِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِثُ وَلَابِكُرْعَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكٌّ فَٱفْحَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَالَوْنُهَأْ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ۞

لِحُنْءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِى إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهۡ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ رِيقُولُ إِنَّهَا بَقَـرَةُ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي ٱلْحَرْثِ مُسَلَّمَةُ لَّاشِيَةَ فِيهَأَ قَالُواْ ٱكْنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَلِكَ يُحْى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَيَ وَيُريكُمُ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَا رُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَهْ بِطُ مِنْ خَشْ يَةِ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ \* أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحُرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ الْقُالْتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاَّجُّوكُمْ بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

لِحُزْءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُومَا يُبِيرُّ وِنَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُ مْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلۡكِتَبَ بِأَيْدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْ تَرُواْ بِهِ ۦ ثَمَنَا قَلِيلًّا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْمِبُونَ ٦ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أُمْر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ١ مِن كَسَبَ سَبِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيَّتُهُ وَفَأُوْلَدَ إِنَّ أَصْحَابُ ٱلنَّ اللَّهُ مُ فيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَ بَنِي إِسْرَ ءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُدْ بَنِي وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مْ إِلَّا قَلِيكَ مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَقَكُمْ لَا تَشْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِيكركُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَأَوُلآءِ تَقُتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقاً مِّنكُمْ مِّن دِيَلِوهِمْ تَظَلَهَ رُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْغُدُوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعَ مَلُونَ فَأُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَايُحَفَّفُ عَنْهُ مُٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ۗ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ -بِٱلرُّسُ لِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسُّ أَفَكُلَّمَاجَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَيِّ أَنَفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡفَوۡرِيقَاكَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقَاتَقۡتُلُونَ۞وَقَالُواْقُلُوبُنَا غُلُفٌ ۚ بَلِ لَّعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

المُورِّةُ الأَوَّلُ الْمُورِّدُ اللهُورِّةُ اللهُورِّةُ اللهُورِّةُ اللهُورِّةُ اللهُورِّةُ اللهُورِ

وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِتَكُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِذِّ فَلَعْنَ ثُواللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ بِئْسَمَا ٱشۡتَرَوۡاْبِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكۡفُرُواْبِمَاۤ أَنَزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَنَ يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَهِ ۚ وَلِلْكَ فِي بِنَ عَذَابٌ مُّ هِينُ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْءَ المِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَٱلۡحَقُّ مُصَدِّقَا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَإِمْ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ \* وَلَقَدْ جَآءَكُ مِمُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّرَ ٱتَّخَذْتُمُٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عِوَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُـذُواْ مَاءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱسْمَغُوَّا قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْ بُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

١,

عُزْءُ الأَوَّلُ كُورَةُ السَّورَةُ ا

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ أَٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُ البِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِرَ ۖ ٱلَّذِينَ أَشۡـرَكُوْلْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِأَن يُعَمَّرُّ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَايَعْ مَلُونَ ﴿ قُلْمَن كَانَ عَدُوَّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ مِكَلِي قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَآمٍكَ تِهِ - وَرُسُلِهِ - وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنْزِلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَاتٍ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدَا نَبَّ لَهُ وَفَي يُثُومِنُّهُ مَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقُ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعَامُونَ ١

وَٱتَّبَعُواْمَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِينَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتٌ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِحَتَّى يَقُولَآ إِنَّ مَا نَحُنُ فِتُ نَةُ فَلَا تَكْفُرُّ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ-بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِةً - وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ - مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمّْ وَلَقَدْ عَلِمُواْلَمَن ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِشَ مَا شَرَوْا بِهِ عَ أَنْفُسَهُمّْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونِ ۞ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّاْ لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرُ ۚ لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۗ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظْرِيَا وَٱسۡمَعُوَّا وَلِلۡكَاٰفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَآءُ وَأَلْلَهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ

\* مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أُوْنُ شِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْمِثْ لِهَٓ أَلَمْ تَعَلَمُ أَتَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ أَلَمُ تَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَلَوَ تِ وَٱلْأَرْضَّ وَمَالَكُم مِين دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْتَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبُٱلْإِيمَٰن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّكَ ثِيرُ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْحَتَىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِقِّ عِإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَـنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أُوْنَصَارَكِيُّ تِلْكَ أَمَانِتُهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُرُ صَدِقِينَ ﴿ بَالَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وعِندَ رَبِّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَبُّ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمّْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَ انُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلَدَيكَ مَاكَانَ لَهُ مَأَن يَدْخُلُوهِمَاۤ إِلَّا خَآ بِفِينَۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرُ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرَقُ وَٱلْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَتَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمُ ٥ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّأُ سُبْحَنَّةُ مِبَلِلَّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ وَقَايِنتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ ءَايَّةً كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِمِّثْ لَ قَوْلِهِ مُرْتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا ٱلْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُمْعَلُ عَنْ أَصْحَكِ ٱلْجَحِيمِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِّعَ مِلَّتَهُ مُّ قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَتَالُونَهُ وحَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ أُوْلَنِهِكَ يُوْمِنُونَ بِيًّ ۦ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَفَا أُولَلَهِكَ هُوُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُوعَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ \* وَإِذِ ٱبْتَكَيّ إِبْرَهِعِمَرَ رَبُّهُ و بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَّى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْمِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عِمَمُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنطَهِرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَرِبّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلتَّمَرَٰتِ مَنْءَ امَنَ مِنْهُ مِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ وَقِلِيلَا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿

وَإِذْ يَرَفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّكَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ تِنَآ أُمَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَٓ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْتَوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِاً صَطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيُّ ا وَإِنَّهُ وِ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَأَسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِ عُمْ بَنِيهِ وَيَعْ قُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَكَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ أَمْرُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْ قُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعُبُدُونَ مِنْ بَعْدِيٌّ قَالُواْنَعُبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ ومُسْامِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْ تَدُوًّا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِكُمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوۤ إُءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِعِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِيٓ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَاءَامَنتُم بِهِ عِفَقَدِ ٱهْـتَدَّوًّاْ قَإِن تَوَلُّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِي كَفِي كُمُرُاللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِرَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبدُونَ ٨ قُلْ أَتُحَا جُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ أُمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطَ كَانُواْهُودًا أَوۡنَصَارَكَّ قُلۡءَأَنتُمۡ أَعۡلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَا دَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةُ قَدْخَلَتُ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

ال کا الحجُزهُ ۲ الحِیْزُث ۳

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُولْ عَلَيْهَاۚ قُل بِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَالِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِلَرَءُونُ رَّحِيمٌ ۞ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَأَّةِ فَلَوُرِلِّتِنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلَهَأَ فَوَلِّ وَجْهَاكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطَرُهُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّءَ ايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُ مَّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَا ءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ يُزْءُ الشَّانِي كُورَةُ الشَّانِي سُورَةُ السَّانِي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَ يَعۡرِفُونَهُ وَكَمَايَعۡرِفُونِ أَبۡنَآءَهُمُّ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَّةٌ هُوَمُولِيَّا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبَكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونِ ١٠٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامَوْ امِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأْتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِكْمُ اَلْكِتَبَ وَٱلْمِكْمُمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ۞ فَٱذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ۞

النزة التّانِي الرَّبِي الرّ

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَمُواكُّ أَبْل أَحْيَا أَوْ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرٱلصَّابِينَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِمُّصِيبَةُ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَدَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُوْلَدَهِكَ هُمُ ٱلْمُهَٰ تَدُونَ ۞ \*إنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآمِراً لللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِالْعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيّنَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَيْهِ كَيلْعَنْهُ مُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُ مُ ٱللَّعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَىٰ إِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌأْ وْلَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْحَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١ يُزْءُ الشَّانِي كُورَةُ الشَّانِي سُورَةُ ا

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّذِيلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجَرى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ السَّ مَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَانَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرَ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُون ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ مُكَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْأَشَدُّ حُبَّايِّلَةً وَلَوْيَرِيٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْإِذْيَرَوْنَ ٱلْعَذَابَأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْأَنَّ لَنَا كَرَّةَ قَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُ وَأُمِنًّ كَنَاكَ يُرِيهِ مُوالَّلَهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُّ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٠٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلَاطِيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ شَإِنَّ مَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ١

لجُئْزُءُ الشَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأْ أَوَلَوْ كَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ۞ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وِإْكَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُرُ عُمْيٌ فَهُمْلَا يَعْقِلُونَ ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ لَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزيرِ وَمَاۤ أَهِلَ بِهِ عِلغَيْر ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَعَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشَّ تَرُونَ بِهِ عَنَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةَۚ فَمَآ أَصْبَرَهُ مْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿

\* لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَمْ كَتِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ع ذَوِى ٱلْقُرُبَى وَٱلْيَتَلَمَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّ آبِلِينَ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَأَقَامَر ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوًّا وَٱلصَّدِيرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُّ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأَوْلَتِكَ هُوُ الْمُتَقُونَ ﴿ يَاٰئَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتَلِّ الْكُرُّ بِالْخُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَثْنَى بِٱلْأُنتَيَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱيِّبَاعٌ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَآهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبَّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأْوْلِي ٱلْأَلْبَبِلَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُو ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِيُّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ وبَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِنَّمُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَةُ وِإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

النَّرُ عُ الشَّالِي الْمُؤْمُ الشَّالِي السُّورَةُ السُّرِيةُ السَّالِي السُّورَةُ السَّالِي السُّورَةُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَاكُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ فَمَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِيدَّةُ ثُمِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لُّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تِعَامُونَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أُنزلَ فِيهِ ٱلْقُدْءَانُ هُدَى لِلِّنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ قَلْيَصُمْةٌ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ ثُ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيكٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١ النَّانِي اللَّهُ النَّانِي اللَّهُ النَّانِي اللَّهُ النَّانِي اللَّهُ النَّانِي اللَّهُ النَّانِي

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَابِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَتَكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمٌ فَأَكْنَ بَنِيْرُ وِهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُو ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَقَّ، يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجِيِّ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْرُوهُنَّ وَأَنتُم عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَاتَقُ رَبُوهِا لَكَ لَكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُءَايَكِتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَا مِنْ أَمُولِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١ \* يَسْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَّةَ قُلْ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّ قَوَر أَ وَأَتُوا ٱلْبُ يُوتَ مِر فِي أَبُو بِهَا أَوَا تَتَ قُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَايِّلُونَكُمْ وَلَا تَعَادُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

وَٱقْتُلُوهُ حَيْثُ نَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلَ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيَّةٍ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّ كَذَاكِ جَزَاءُ ٱلۡكَعٰفِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنتَهَوَٰلْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَّةٍ فَإِن ٱنتَهَوْ اْفَلَاعُدُونَ إِلَّاعَلَى ٱلظَّامِينَ ﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهَرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اُعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ وَأَنِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهَلُكَّةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَتِّمُواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْحُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُو فَمَا ٱسْتَيْسَرُمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَى بَيلُغَ ٱڵۿۮ۫ؽؙۿؚڮڷۜڎ۫ۅ۬ۿؘڹؘػٲڹٙڡؚڹڴؙۄۛ؆ڔۑۻؖٵٲٛۊٙۑڡ۪ٵۧۮؘؽڡ۪ٞڹڗٞڶ۫۫ڛؚڡؚۦڡؘڣۣۮؾؗڎؙٛ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِّ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيَ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِر فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّهْ يَكُنْ أَهْلُهُ وحَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

مُزْءُ الثَّانِي كُورَ الثَّانِي كُورَةُ الثَّانِي سُورَ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِر بَ ٱلْحَجَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَ لُوَّا مِنْ خَيْرِيَعْ لَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَيُّ وَٱتَّقُونِ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْ لَا مِّن رَّبِكُمْ فَاإِذَاۤ أَفَضْتُ م مِّنَ عَرَفَاتٍ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَاهَدَلكُمْ وَإِنكُنتُم مِّن قَبَلِهِ لَمِنَ ٱلصَّالِينَ ١٠٠ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَابَاءَ كُمْ أَوْأَشَدَّ ذِكَرًّا فَعِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَاءَ الِّنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ٥ وَمِنْهُ مِمِّن يَـقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَـنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ شَ

مُورَةُ البَقَرَةِ

\* وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرَ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِ قَلْبِهِ عَوَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ١ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلِّ وَٱلنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ فَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وجَهَنَّدُّ وَلَبِشَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْحِبَادِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِكَ آفَّةً وَلَا تَبَّعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُ مِمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِن ٱلْغَمَامِ وَالْمَلَيْكِ مَا فَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ وَالْمَالَيْكِ مَا اللَّهِ اللهِ يُزْءُ الشَّانِي كُرْكُ السَّانِي سُورَ

سَلْ بَني إِسْرَاءِ يلَكُوءَ اتَّيْنَاهُم مِّنْ ءَايةٍ بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَة ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسۡخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْفَوَقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرِزُقُ مَن يَشَآ أُبِغَيْرِحِسَابِ ١٠٠ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِـدَةَ فَعَتَ ٱللَّهُ ٱلنَّبيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا ابَيْنَهُ مِّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْ نِفِّهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ ﴿ أَمْرَصِيبَتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِكُمٌّ مَّسَّتْهُ مُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلُ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٥

المُنْ النَّانِي الْمُورَةُ المَقَرَ وَحُورُ الْقَالِي الْمُورُ وُمُرِي الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُورَةُ المَقَرَ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُ وُلَّاكُمُّ وَعَسَمَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَسَّيُّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَمْعَلُونَكَ عَنَ الشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيةً قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِينٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتَلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونِكُمْ حَتَّ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُوْا وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَ دِينِهِ عَنْ مَثْ وَهُوَكَ إِفْرٌ فَأُوْلَمْ كَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَأُوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِلُّ قُلْ فِيهِمَا إِنَّهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفَوَ كَالِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ سَتَفَكَّرُونَ ١

الحيزب الحيزب كُنْرُةُ الثَّانِي وَ اللَّهُ الثَّانِي اللَّهُ الثَّانِي اللَّهُ الثَّانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَ مَيَّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُ مَرْفَإِخُواَنُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتَكُمّْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَقَّلِ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَّةُ مُّؤْمِنَةً خَيْنُ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمٌّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ- وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسَالُونَكَ عَنَ ٱلْمَحِيضِ قُلْهُواَّذَى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱلتَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ١ نِسَ آؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمُّ وَقَدِّمُواْ لِإَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ الْلَّهَ وَاعْلَمُوٓاْأَنَّكُم مُّلَقُوهُۗ وَبَيْتِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَلَا يَخَعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّا يُمَنِكُو أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ لِكُزْءُ الثَّانِي كُورِي الثَّانِي كُورِي الثَّانِي كُورِي الثَّانِي كُورِي الثَّانِي كُورِي الثَّانِي الثَّ

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَالْلَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآ إِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُّهُرُّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَعِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِزْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَدِّ هِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحَاْ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُحَكِيمٌ ۞ ٱلطَّلَقُ مَرَّيَانٍّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُوْ أَن تَأْخُذُولْ مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًاإِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ عَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَدَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرَةً وَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَ آإِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ النَّانِي كُورَةُ اللَّهِ النَّالِي كُورَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوًّا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَا تَتَخِذُوۤاْءَايَنِ ٱللَّهِ هُـزُوٓاْ وَٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَب وَٱلْمِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ وَوَاذَا طَلَّقْتُمُ ٱلِنِّسَاءَ فَبَلَغِنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ أَذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَنَّ وَٱللَّهُ يَعَاهُ وَأَنتُمْ لَا تَعَامُونَ ۞ \* وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِمْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرً وَالدَةُ الْمُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ مِولَدِهِ عَوَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَّا وَإِنْ أَرَدِتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الْوَلَادَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمْتُمِمَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِيُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَالْعَامُوٓ الْأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ

الحِينَ الثَّانِي الْحَرْثُ الثَّانِي الْحَرْثُ الثَّانِي الْحَرْثُ الثَّانِي الْحَرْثُ الْحَرْثُ الثَّانِي الْ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصِٰنَ بأَنفُسهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفُّ وَلَّنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ ١ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَاعَرَضْتُ مبه عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوۡأَكۡنَتُمۡ فِيٓ أَنفُسِٰكُوۡ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُ وِنَهُرَّ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُر ٓ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَلَا مَّعَرُوفَاْ وَلَا تَعَرْمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبَلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَأَحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْ تُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَمَتَعَا بِٱلْمَعْرُ وَفِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْضِفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أُوَيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلَّذِيكَاحَ وَأَن تَعَفُواْ أَقُرُبُ لِلتَّقُوكَٰ وَلَاتَنسَوُواْ ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ مُزْءُ الشَّانِي كُوكُ وَ الشَّانِي سُورَةُ ا

حَنِفُطُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْ عَلَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَيْتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكَبَانَّأَ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا وَصِيَّةً لِآزُوجِهم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْر إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ أَوَاللَّهُ عَزينٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنَعُ بٱلْمَعَرُوفِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُ مَأْلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ ونَ هَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هُمَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافَا كَثِيرَةً وَالْلَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ٥

المُوزَةُ الثَّانِي لَكُونَ الثَّانِي اللَّهُ الثَّانِي اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ال

أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلْمَلَإِمِنَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ في سَبِيل ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَايِلُواْ قَالُواْ وَمَالَكَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَك رَنَا وَأَبْنَ آَبِئَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْلُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَا وَنَحْرُ الْحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُو بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ وَمَن يَشَآَّءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ۗ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبَكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَون وَءَالُ هَدُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَمِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

مُزْءُ الثَّانِي كُورَ الثَّانِي كُورَةُ الثَّانِي سُورَ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً إِسَدِهِ عَشَرِ بُولْ مِنْهُ إِلَّا قِلِيلَا مِّنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُولْ مَعَ دُوقَ الْواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ـ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّكَ قُولُ ٱللَّهِ كَمِمِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَمَّا اَبَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللهِ وَقَتَلَ دَاوُرِدُ جَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْمِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَأَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَكُ ٱلنَّهِ نَتَ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِر بَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

الجُئْزُءُ الشَّالِثُ

سُورَةُ البَقَـرَةِ

\* تِلْكَ ٱلزُّسُلُ فَضَّمَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُم دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِمِّنْ بَعْدِمَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُولْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اُقْتَتَلُواْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلَّفِقُولُ مِمَّارَزِقْنَكُمْ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخُلَّةُ وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَلِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيَّوُمُّ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا إِلْدِ إِذْنِهِ - يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُوَمَا خَلْفَهُمٌّ وَلَا يُحْيِطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَاشَآءً وَسِعَكُوسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَّ قَدَتَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُوْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَلَهَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ٥ عُزْءُ التَّالِثُ كُورِي النَّالِثُ سُورَةً

ٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِقِنَ ٱلظُّلْمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَوْلِيٓ اَوْهُ مُ ٱلطَّاخُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أُوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ أَلَمْ تَرَالِلَ ٱلَّذِي حَاَّجَ إِبْرَهِ عَوَى رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرَدِيِّ ٱلَّذِي يُحْي -وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِء هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرِثُمَّ بَعَثَ أُو قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ مَوْمِ قَالَ بَل لَّبَثْتَ مِاْعَةَ عَامِرِفَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرْيَتَسَنَّةً وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةَ لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِنُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَأَ فَلَمَّا تَـَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞

كُنْءُ الثَّالِثُ السَّالِثُ السَّورَةُ البَقَ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمُرَبِ أُرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْقَتُ قَالَ أَوَلَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْرِفَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّجَبَلْ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُواَعُلَمُأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُُحَكِمُ ١ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُسْفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْعَةُ حَبَّ قُّ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآأَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَفُونَ ﴿ \* قَوْلُ مُّعَرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرُ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى وَاللَّهُ غَنَّ حَلِيهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ رَكَمَتَل صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ وَصَلْدًا لَآيَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ٥

٤٤

عُزْءُ التَّالِثُ كُورِي النَّالِثُ سُورَةً

وَمَثَلُ ٱلَّذِيرِ - يُنفِقُونَ أَمُوالَهُ مُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْنِيتَا مِّنُ أَنفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَاتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةُ يُن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلَهُ فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فيهِ نَارُ فَٱحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۞ يَمَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الَّفِقُواْمِن طَيَّبَتِ مَا كَسَبْتُهُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْ تُم بَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةٍ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدٌ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُرُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلَا وَٱللَّهُ وَاسِغٌ عَلِيمُ ۞ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمَةَ فَقَدْ أُوتَ خَيْرًا كَثِيرًّا وَمَا يَذَّكَرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١

وَمَا أَنْفَقْتُ مِقِن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِقِن نَّذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْ لَمُذَّهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَينِعِمَّاهِ - ۗ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤثُّوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمّْ وَيُكِفِّرُ عَنكُم مِّن سَيَّاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَلِهُ مُوَلِّكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُواْمِنُ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْدِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مَلَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَمِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعُرفُهُم بسيمَا هُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم اللَّهِ بِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِسِ رَّا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبّههْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١

٠, ٦

عُزْءُ التَّالِثُ كُورِي التَّالِثُ سُورَةً

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوُّ أُوَأَحَلَّ ٱلنَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوُّ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَأَنتَهَى فَلَّهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهُ وَمَنْ عَادَفَأُوْلَنَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَيْمِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوة وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبَّهِمْ وَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُ مِثُّؤُمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ هُوَأَتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ أَنَّهَ وَفَيَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

الجُزْءُ الثَّالِثُ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَكْتُهُوهُ وَلْيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَايِتُ بِٱلْعَدْلَ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْكُتُبُ وَلَيْمَال ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيُمُ لِلْ وَلِيُّهُ وِبِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنَ مِن رّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَئَ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُوًّا وَلَا تَسْتَعُوَّا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٓ أَجِلِهُ- ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاُللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلَّا تَرْتِنَابُوٓاْ إِلَّآأَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُ وَا إِذَا تَبَايَعَتُمْ وَلَا يُضَارَّكَاتِبُ وَلَاشَهِ يُذُّوَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ بِكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

كُنْ وُ الثَّالِثُ كُورِي النَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ اللَّهُ الثَّالِثُ

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُ واْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ النَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَلَنَتَهُ وَلَيْتَق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ ﴿ يَتَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هَءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَامِكَ بِهِ -وَكْتُبِهِ ۦ وَرُسُلِهِ ۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۦ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغْفَرَا نِكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا ٱكْتَسَبَتُّ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخْطَأُنَأُ رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَ ۚ إِصْرًاكِمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِيرِ فِي قَبْلِنَّا رَبَّنَا وَلَا يُحَيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِيِّهِ - وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَأَ أَنْتَ مَوْلَكَ نَا فَٱنصُرْنَا عَلَىٱلْقَوْمِٱلْكَفِرِينَ ١

## ٩

## بِنْ مِ اللَّهُ الرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

الَّمْ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْزِيلةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ مِن قَبُلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُرُ فِي ٱلْأَرْحَامِرَكَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَلِ مِنْهُ ءَايَكُ مُّحُكَمَكُ هُرَّ أُمُّ ٱلْكِتَبِ وَأَخُرُمُتَهَا بِهَاكُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويِلَةً - وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبَّنَّا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ ٳۮ۬ۿۮؽ۫ؾۘٮؘٚٵۅؘۿڹڶؽٙٳڡڹڵۘۮڹڮؘۯڂٛۄؘڐٝٳؾٚڮٲؙڹؾۘٵؙڶؙۅۛۿؖٵۻؙ۞ڗؠۜۜڹٵۜ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

عُزْءُ الشَّالِثُ مُورَةُ آلِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْذِ - عَنْهُ مَأْمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّةً ۚ وَأُوْلَامِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّـارِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مَّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٍّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَبُونِ وَتُعْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَّ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ؟ قَدْكَانَ لَكُمْءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّ أَفِئَةُ تُقَايِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَيْنَ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِإِ أُوْلِ ٱلْأَبْصَر ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَينِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْخَيْرِ وَٱلْخَرْثِّ ذَلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَابِ ﴿ \* قُلْ أَوْنَيِبَّ كُمْ بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبّهمْ جَنَّتُ تَجَرَى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِايِنَ فِيهَا وَأَزُوَجُ مُّطَهَّرَةُ ورضَوانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ٥

نْءُ الشَّالِثُ ﴿ كُلُّونَ الْإِيعَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِدِقِينَ وَٱلْقَلِيتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهَدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَابِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُ مُّ وَمَن يَكْفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَن فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ بِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَكِ وَٱلۡاَٰمِّيِّتِنَ ءَأَسُلَمۡتُمُّ فَإِنۡ أَسۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَوُّا وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ لِٱلْعِبَادِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ أُوْلَيْمِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١

يُزْءُ الشَّالِثُ كُورَةُ أَ

أَلْمَ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَبِ ٱللهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُ مْ قُرِيَتُ فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّ نَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْ دُودَاتُّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاَّهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ١ لَّا يَتَّخِذِٱلْمُؤْمِنُونَٱلۡكَغِرِينَ أَوۡلِيٓآءَمِن دُونِٱلۡمُؤۡمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ قُواْ مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهٌ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخَفُواْمَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّ مَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞ الحَرْءُ التَّالِثُ لَكُونَ أَلِ عِمْ السُّورَةُ ٱلِ عِمْ

يَوْمَ تِحَدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِمُّ حُضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِنسُوٓءِ تَودُّلُوۡأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدُ البَعِيدَ أُوَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةٌ وَالْلَّهُ رَءُ وفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونِ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكَمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَٱللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمُ اللهُ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلۡكَٰنِهِ بِنَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓءَ ادۡمَوَنُوحًا وَءَالَ إِبۡرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةَ أَبَعْضُ هَامِنَ بَعْضٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنَّيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُكَا لَأَنْقُ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَانَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَّا قَالَ يَكُمْ يَبُرُأَنَّ لَكِ هَلْذًّا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ٠

نُزُهُ الثَّالِثُ كُرُكُ الثَّالِثُ سُورَةُ ٱلِ

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَّكُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةَ طَيِبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَهُوَقَايِمُ يُصلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقُا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَدُ وَقَدْ بَلَغَنَى ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَأً وَأَذَكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآكِةُ يَكَمَرْ يَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَاءِٱلْعَالَمِينَ ۞ يَكُمْ أَيْكُمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِيمَعَ ٱلرَّرِكِعِينَ ۞ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ فُوحِيهِ إِلَيْكَّ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَكَهُمْ أَيُّهُمْ يَكَفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَتِّرُ فِي كِلَمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَهَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

وَيُكِلِّهُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَ لَلِكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَيٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ۞ وَيُعَالِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَالَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَيِّي قَدْ جِعْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبَكُمْ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْى ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ في بُيُوتِكُو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَتَّ قُولْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَاصِرَظُ مُّسْتَقِيمٌ ٥٠ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَور مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونِ ﴾

ن<sup>ضف</sup> الحيؤب ٦ عُزْءُ الشَّالِثُ مُورَةُ ٱلِي اللهِ السُّورَةُ ٱلِي اللهِ

رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنِعِيسَنِي إِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكِ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُ مُعَذَابَ اشَدِيدَا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُوفِيْهِ مَ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ أَلَلَهِ كَمَثَلَ ءَادَمُّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُرَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَيِنسَاءَنَا وَيِنسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَايِدِبِينَ ﴿ عُزْءُ الثَّالِثُ مُرَدُّ ٱلِ عِمْرَانَ

إِنَّ هَنِذَالَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَيهِ إِلَّاٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْمَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِبَّالْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوُا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَ نَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَانْشُرِكَ بِهِ عَشَيْءًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهَٰ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْـهَـدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَتُعَآجُونَ فِيٓ إِجْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرِيلةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِوْءَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ هَأَنْتُمْ هَنَوُٰلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَالَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَالِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرُّواُللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْ لَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِ يُمْ يَهُودِيَّ اوَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِكِن كَانَ حَنِيفَا مُسْلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِي مَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْحُرُونَ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَبِ لِمَتَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ١

عُزْءُ الشَّالِثُ صُورَةُ آلِ عِ

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ ٱلْخُقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ يَعَاكَمُونَ ۞ وَقَالَت طَآبِفَةُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيّ أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُ وَاْءَاخِرَهُ و لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن نُؤْتَىَ أَحَدُ مِّثَلَ مَاۤ أُوتِيتُمۡ أَوۡ يُحَآجُّوكُمۡ عِندَ رَبُّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَّهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمن يَشَأَةً وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْل ٱلْعَظِيمِ ﴿ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْ دُيقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۗ إلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَأَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُقَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَا في ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ بَكَيْمَنْ أَوْفِي بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱلنَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِ مْرْتَمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَيَإِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ الِّنَهِ مْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

النَّاكِ النَّاكِ اللَّهِ اللّ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّك مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّي بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنُ تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَيِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًاْ أَيَا مُرُكُم بِٱلْكُفْر بِعْدَ إِذْ أَنتُمِمُّسُ لِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبَيِّينَ لَمَآءَاتَيْتُكُمْ مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِثُنَّ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ و قَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيٌّ قَالُوٓا أَقَرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْفَكِسِقُونَ ۞ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَمْلَهَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَنْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥

يُزَءُ الثَّالِثُ لَكُورَةُ آلِ عِ

قُلْ ءَامَنَّا إِلَلَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَى وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبِيّنَاثُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْلَنَبِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَفَنَهَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنْ حَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبَعُدَ إِيمَنِهِمُ ثُمَّ ٱزْدَادُواْكُفْرَالَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَدَهِكَ هُمُ ٱلضَّاَلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو ؗ ٱفْتَدَىٰ بِدِّيٓ أُوْلَدَهِكَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرينَ ١

لِحُزَّةُ الرَّابِعُ كُورِي الرَّابِعُ سُورَةً }

لَن تَنَالُواْ ٱلْبَرَحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَّنِي ٳۺڗٙۼڽڶٳڵؖۮڡٙٵڂڗۜٙۄٙٳۺڗۧۼۑڷؙۼٙڮڹؘڡٛڛڡۦڡؚڹڨڹڸٲ۫ڽؙڗؙڶؖ ٱلتَّوْرِينةُ قُلْ فَأَنُواْ بِٱلتَّوْرِيةِ فَٱتْلُوهَآ إِنكْنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَمَن ٱفْ تَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ قُلْصَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْمِلَّةَ إِبْرَهِيمَرَحِنِيفًّا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَّ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَأُ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ١ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَتَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنْتُمْ شُهَدَأَةً وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلعَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ يَرُدُّ وَكُم بَعۡ مَ إِيمَنِكُمْ كَفِرينَ ٥

يُزَءُ الرَّالِعُ سُورَةُ ٱلِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَالَى عَلَيْكُمْ ءَايَلتُ ٱللَّهِ وَفيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ١ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَتَّى تُقَاتِهِ - وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُر مُّسَامُونَ ۞ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُور فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنْقَذَكُرُ مِّنْهَأً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلِتِهِ عَلَمَكُمُرُ تَهْتَدُونَ ١ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرَّ وَأُوْلَدَبِكَ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَكُ ۚ وَأُوْلَٰنَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَرْتَبْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوثٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ هُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعَالَمِينَ ٥

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ كُنتُرْخَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلۡكِتَبِ لَكَانَ خَيۡرًالَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى قَانِ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠٠٠ صُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْرَ مَا نُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّا إِس وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَاكَ بأَنَّهُ مُكَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْقَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ \* لَيَسُواْ سَوَآةً مِنْ أَهْل ٱلْكِتَب أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَنَمِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْمِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَفَرُوفَهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلَّالُمُتَّقِينَ ٠ عُزْءُ الرَّالِيعُ كُورَةُ الرِّالِيعُ سُورَةُ الْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمُوَ لُهُمْ وَلَاۤ أَوۡلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَأُوْلَكِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِغُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓ أَ أَنفُسَهُ مَ فَأَهْ لَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ اللَّهُ وَلَكِيْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُّواْ مَاعَنِ تُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفْوَ هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُ قَدۡبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ١ هَآأَنتُمۡ أَوْلَآء تُحِبُّونَهُمۡ وَلَا يُحِبُّونَكُمۡ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱلۡكِتَابِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْمُوتُواْبِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ إِن تَمْسَمْ كُرْحَسَنَةٌ تَشُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُرْ سَيَّعَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُو كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِينُطُ ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ الرَّهُ الرَّابِعُ مُرَانَ اللَّهِ الرَّابِعُ الرَّهُ الرَّابِعُ الْمُورَةُ الرَّابِعُ الْمُورَةُ الرَّابِعُ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدْنَصَرَكُوْ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَامِكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَكِيٌّ إِن تَصْبِرُواْوَتَنَّقُواْوَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَنذَا يُمْدِدُكُرُ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَي لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِيُّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡ يَكۡبِتَهُمۡوۡقِتَـٰ قَلِبُواْ خَآبِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّـ مَلَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ غَـفُورٌ رَّحِيـمٌ ۞ يَآأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرَّبَوَاْ أَضْعَافَا مُّضَاعَفَاً وَٱتَّقُواْٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْٱلنَّارَٱلَّتِيٓ أَعِدَّتْ لِلْكَوْمِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

كِنْءُ الرَّابِعُ كُورَةُ الرَّابِعُ سُورَةُ

\* وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ نِظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِ مِّ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ وِاْعَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ جَزَآ وُّهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِ مْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ أَجْرُٱلْكَهِمِلِينَ ۞ قَدْخَلَتْ مِن قَبَلِكُمْرُسُنَزِّتُ فَيسِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ هَلَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحَزَفُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُرُمُّ وَمِنِينَ ١ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْتُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْتُ مِّتْ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٥

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ أَمِّ حَسِبْتُمْأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ دُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْتَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيَّا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِ بِينَ ﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّكَّ وَمَن يُرِدُ تُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِمِنْهَا وَمَن يُرِدْ تَوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عِمِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبَىّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرُ فَمَاوَهَنُواْلِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡ تَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٠٥ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا الْغُفِرْ لَنَا ذُنْوِبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَٰدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَىٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِينَ ﴿ فَعَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ تُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلِيَ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللهُ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكِكُمٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ۞ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ باللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَانَّأً وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِين ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِبِإِذْنِهِ عَدَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُ مِينَ بَعْدِ مَآأَرَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمٌّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَهِ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ \*إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَلُوُّ نَصَعَلَى أَحَدِ

وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَبُكُمْ فَأَثَابَكُمْ فَأَثَابَكُمْ فَأَثَابَكُمْ فَأَثَابَكُمْ وَلَا عَمَا فَاتَكُمْ وَلَا عَلَى مَا فَاتَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا عَلَى مَا فَاتَ عَلَى مَا فَاتَ عَلَى مَا فَاتَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا عَلَى مَا فَاتَ عَلَى مَا فَاتِهُ عَلَى مَا فَاتَ عَلَى مَا فَاتِهُ عَلَى مَا فَاتِهُ عَلَى مَا فَاتَ عَلَى مَا عَلَى مَا فَاتِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا فَاتَ عَلَى مَا فَاتِعْلَى مَا فَاتِهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَل

مَا أَصَابَكُمُّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

ثُمَّأَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنُ بَغْدِ ٱلْغَيِّرَأَمَنَةَ نُعَاسَا يَغْشَىٰ طَآبِفَةَ مِّنَكُمُّ وَطَابِفَةُ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِليَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِ هِمِ مَّا لَا يُبَدُونَ لَكُّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُءُ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَّا قُلُ لَوْكُنتُ مْ فِيُبُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَكِيتِ عَلَيْهِ مُٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْ أَمِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمَعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُوًّا وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمٌّ إِنَّ اللَّهَ عَنْوُرُحَلِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزَّى لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُولْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْيِهِ وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْمُتُّ مُلَمَغُ فِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْ مَعُونَ ١

عُزْءُ الرَّالِعُ كُورِي اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي

وَلَبِن مُّتُّ مَأْوَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْتَرُونَ ۞ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْكُنتَ فَظَّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا تُفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ لَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فِإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكِّلْعَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمٌّ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِةً - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةَّ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُـمْ لَا يُظْامَونَ ١ أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّرُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِ مْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُرْكِيهِمْ وَيُعَالِّمُ هُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ۞ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُ مِتْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَا ذَأً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ بِكُزُو الرَّائِعُ مُ الْمُعَانِ فَهِ إِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعَلَمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوَمُ الْتَقَى الْجُمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوَّا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَايِتُلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُواَدْ فَعُوًّا قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَّاكَّتَّبَعْنَكُمٌّ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَهِ إِ أَقْرَبُ مِنْهُ مُ لِلْإِيمَنَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَايَكُتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْلِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُ مُصَادِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمْوَاتُّأْبَلُ أَحْيَاء عِندَرَبّهِ مْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَّلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلِفهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّرَبَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعۡدِمَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْمِنْهُمْ وَٱتَّ قَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ٥ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١ يُزَةُ الرَّابِعُ كُوكِي الرَّبِي الْمُورَةُ ٱلِّي عِمْرَانَ

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءُ وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضَلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمْ ٱلشَّيَطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُ مِثُّوْمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرْ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْاْ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَنَ يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَثَمَّا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإِنْفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤا إِثْمَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّاكَانَ أَلْلَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَا لَخَبِيتَ مِنَ الطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَجْتَى مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَّةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَّهُمُّ بَلْهُوسَ رُنَّكُ مُر سَيُطَوَقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِنْوَمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُوتَ خَبِيرٌ ٥

الجُزْءُ الرَّابِعُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

لَّقَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيٓآهُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُ مُ ٱلْأَنْبِيآ ءَبِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُ وَقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ الَّذِينَ قَالُوٓ ا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْ نَا أَلَّا نُؤْمِرَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْجَاءَ كُرُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ فَإِن كَنَّابُولُو فَقَدْكُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بٱلْمِيّنَاتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَبِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوِّنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَن زُحْنِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازُّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّامَتَ عُ ٱلْخُرُودِ ﴿ \* لَتُبْلَوُنَ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُولْ ٱلۡكِتَابَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرُكُوۤ اْأَذَى كَتِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِتَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

ُ الحِزْبُ ۸ كُنْرُةُ الرَّابِعُ كَرْبِي الرَّبِي الْمُورَةُ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْاْ بِدِ - ثَمَنًا قَلِيكَا لَّهَ بَشَ مَا يَشُ تَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِلَا يَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَ ابْطِلَاسُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَفَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبَّكُمْ فَعَامَنَّأْ رَبَّنَا فَأَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَّا سَيِّ اِتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَجَرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوۡ أَنۡقَّ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْمِن دِيَيرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّ اتِهِمْ وَلَأَدُ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُبُّوابَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلتَّوَابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ في ٱلْبِلَادِ ﴿ مَتَاثُعُ قَلِيلُ ثُمَّمَأُونِهُمْ جَهَ لَمُّ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّ قَوْا رَبَّهُ مُلَهُ مُ جَنَّتُ تُجُرى مِرِ . تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِيرِ ٠٠ فِيهَا نُزُلَّا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِن دَ ٱللَّهِ خَيْتُ لِلْأَبْرَارِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُ مَ أَجُرُهُ مَ عِندَ رَبِّهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْ لِحُونَ ٥

## ٤

## بِسْــــــهِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِيـــهِ

يَّنَايَّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ۚ زَوْجَهَاوَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالَاكَثِيرًا وَيِسَاءً وَالتَّقُواْلْلَهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُورَ قِيبًا ۞ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَكِيَّ أَمُوالَهُمِّ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخِيتَ بِٱلطَّيبِّ وَلَاتَأَكُمُواْأَمُوالَهُمْ إِلَىٓ أَمُوالُحُمْ إِنَّهُ مُكَانَحُوبَالَكِيرًا وَإِنْ خِفْتُراً لَا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَكَىٰ فَٱنكِحُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاء مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُحُ فَإِنْ خِفَتُهُ أَلَّا تَعْدِلُواْفَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَكُنُكُمْ ذَلِكَأَدُنَىٓ أَلَّا نَعُولُوا ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَيتِهِنَّ نِحْلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مِّرِيَّا ۞ وَلَا تُؤْثُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَاكُو اللَّي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمَا وَٱرْرُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُم قَوَلَامَّعُرُوفَا ۞ وَٱبْتَلُواْٱلْيَتَهَىٰ حَتَّىۤ إِذَا بَلَغُواْٱلنِّكَاحَ فِإِنْ ءَانسَتُهِ مِّنْهُمُ رُشۡدَافَاٞدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡأَمُولَهُمَّ ۖ وَلَا تَأۡكُوٰهِمٓاۤ إِسۡرَافَا وَبِدَارًاأَن يَكۡبَرُوۤاْ وَمَنِ كَانَغِنَيَّا فَلْيَسْ تَعْفِفُ ۗ وَمَنِ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَادَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشُّهِ دُواْعَلَيْهِمّْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٢

الجُزْءُ الرَّابِعُ

سُورَةُ النِّسَاءِ

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكِ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكِ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أُوكَثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ۞ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْ بَيْ وَٱلْيَتَ عَن وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْلَهُمْ قَوَلًا مَّعُرُوفَا ٨ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَاقًا خَافُواْ عَلَيْهِ مْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ۞ إنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَاحَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُو ۗ لِلذَّكَرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنْتَكِيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَلِحِدِ مِّنْهُمَاٱلشُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّوَ وَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأْمِيّهِ ٱلتَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةُ فَلِأُمِّهِ ٱللَّهُ دُسٌّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَآ أَوْدَبْنُ ءَابِآ وُّكُمْ وَأَبْنَآ فُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَأْفَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ كِنْ الرَّابِعُ كُونِ الرِّي الرَّابِعُ سُورَةُ اللِّهِ

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّرْيَكُن لَّهُرَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَكُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيتَةٍ تُوصُورَت بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَاتَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِٱمۡرَأَةُ وَلَهُ ٓ أَخُ أُوۤ أَخُتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ أَكُثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْرَشُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَاۤ أَوۡدَيۡنِ غَيۡرَمُضَاۤرِّ وَصِيٓةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيهُ ﴿ يَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ و يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١

الجُزْءُ الرَّائِعُ

سُورَةُ النِّسَاءِ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسّآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّ لَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكِنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَّأَ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأً إِنَّ أَللَّهَ كَانَ تَوَابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَامٍكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَأَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْخَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاجًا أَلِهِ مَا۞يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرَهَأَ ۚ وَلَا تَعۡضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْبِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةً وَعَاشِرُ وهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدَتُ مُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنِهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ و بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ و وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ا وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَا بَآ وُٰكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا تُكُرُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِوَ بَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعَ نَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِن ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْرَتَكُونُواْدَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَمْ بِلُ أَبْنَا بِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْمَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

الا كا الجُوزة ٥ الحِزْبُ ٩

\* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم قَحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُم بهِ-مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٥ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَهِن مَّامَلَكَتَ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَكَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرُمُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أُخْدَانَ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْنُ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُوزٌ رَّحِيمٌ ٥ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمٌّ وَٱلْلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

يُزْءُ الْحَامِسُ كُرُوكُ الْحَامِسُ سُورَةُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ يُ إِنَّ تَمِيلُواْمَيْ لَاعَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْأُمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُولَنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارَأٌ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجْتَ نِبُواْ كَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنكُرْسَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلَاكَرِيمًا ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْاْمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَبَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكۡ شَبُوا۠ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكۡ شَكَانَ وَسْعَكُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهَ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ مُفَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١٠

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَ قُواْمِنَ أَمُوالِهِمَّ فَٱلصَّلِحَاتُ قَانِتَكُ حَيْفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُر ﴿ فَعِظُوهُم ﴿ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِيُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَاتَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمَا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَ ] إِن يُرِيدَا إصْلَحَا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيمًا خَبِيرًا ۞ \* وَاعْبُدُ واْ الْلَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عِ شَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِين وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِٱلْجُنُبُ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَب وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهُ عَوَأَعْتَ دُنَا لِلْكَنْفِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَنُ لَهُ وقَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا ۞ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٥ فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَا مِن كُلَّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُٰلَآءِ شَهِيدًا ١٠ يَوْمَبِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّالَوَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعَلَمُواْمَا تَقُولُونَ وَلَاجُنبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيْ أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُيِّنَكُمْ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَهَمْ تُمُوالنِّسَآءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُواْ نَصِيبَا مِنَ ٱلْكِتَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَيِّفُونَ ٱلْكَالِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۗ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمُ وَطَعْنَا فِي ٱلِدِينَ وَلُو أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ حَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلَا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِّن قَبُلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَالَعَنَّاۤ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِّ وَكَانَأَمْنُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكِ بِدِ ـ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَاكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمَّا عَظِيمًا أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمَّ بَلِٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُطْاَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّظْرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِهِ } إِنْمَا مُبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞

أُوْلَدَكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ۞ أَمْ لَهُ مْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَلْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِلَّهِ - فَقَدْءَاتَيْنَاۤ ءَالَ إِبْرَهِ بِمِرَالْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمِرَمُّلُكًا عَظِيمًا ١ فَمِنْهُ مِمَّنْءَ الْمَنَ بِهِ - وَمِنْهُ مِمَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِ مْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُ مُجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُ وقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّٱلّْهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُ مْظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبْيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظْكُمْ بِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَتَأَيُّهُاٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَأَطِيعُواْ ٱلَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْمُثْرِمِنكُوٓ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْءَامَنُواْ بِمَٱ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوۤاْ إِلَىٱلطَّغُوتِ وَقَدُ أَمِرُوٓ ا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ٥ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَالْابَعِيدَا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَا لَوْا إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِمُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِّ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَ ٓ إَلَّا إِحْسَنَا وَتَوْ فِيقًا ﴿ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينِ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَغُرضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْلَهُمْ مَوَقُلْلَهُمْ مَوْ أَنفُسِهِ مْ قَوْلُا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَ لْنَامِنِ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ بِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُ مْ إِذِ ظَلَامُوۤاأَنْفُسَهُمْ جَآةُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيـمًا ۞ فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُ مُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فَيَ أَنْفُسِهِ مُحَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ۞

يُزْهُ الخَامِسُ مُورَةُ الذِّ

وَلَوْأَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُرُمَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قِلِيلُ مِّنْهُمِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بهِ - لَكَ انَ خَيْـ رَالَّهُمْ وَأَشَـ لَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَّأَتَ يُنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنَإِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَّ وَحَسُنَ أُوْلَنَمِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُمِ تَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوَٱنفِرُواْ جَمِيعَا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّأَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُ مُرشَهِيدًا ﴿ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضُلُّ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنُّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَفَوْزًا عَظِيمًا ۞ \* فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَارِلْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَالَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسۡ تَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوَلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرَيَّةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِلَّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَلِلَّنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَايِّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاخُوتِ فَقَايِّلُوٓ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَنُّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَضَعِيفًا ۞ أَلَوْتَزَالِكَ ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مَرُكُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُٱلْقِتَالُ إِذَا فَي يُثُمِّنَهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْمَةِ النَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَكْبَتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَى وَلَا تُطْاَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيُّنَمَا تَكُونُواْ يُدُركُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُّشَيّدَةً وإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِمنَ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّتَأَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِمنَ عِندِكَ قُلُكُنُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلُولُآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثًا ١٨ مَّا أَصابكَ مِن حَسنة فِمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصابكَ مِن سَيَّة فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ بزَءُ الخَامِسُ مُورَةُ سُورَةُ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّف فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مَرْحَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بِرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ عَيْرًا لَّذِي تَقُولُ وَالْلَهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيَّوُنَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَاكَتِيرًا ۞ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْن أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّءٍ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْ تَنْبِطُونِهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قِلِيلًا ١ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْاْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا هِ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعْ مَا فَعَةَ سَيَّعَةَ يَكُن لَّهُ رِكِفْ لُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۞ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّولْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١

الجُئْرَةُ الْحَامِسُ

سُورَةُ النِّسَاءِ

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهٍّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثَا ۞ \* فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱلْلَّهُ أَرْكَلَمَهُ مِيمَاكَسَبُوٓاْ أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضۡلِل اللَّهُ فَلَن جَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ۞ وَدُّواْلَوۡ تَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أُولِيٓ آءَحَةً، يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِمَّا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيتَٰقُ أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ اِلَكُ مُ السَّالَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُوْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٥ سَتَجِدُونَ ءَاخَ يِنَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَأَ فَإِن آَرْ يَعۡ تَزَلُوكُمۡ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَبَكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَامُّ بِينَا ١ يزَّهُ الخَامِسُ كُوكُ الْحَامِسُ سُورَةُ الْ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ ۗ إِلَّآ أَن يَصَّدَّ قُوَّاْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِرٌ ثُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِقِيَّاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْ لِهِ - وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْ رَيْنِ مُتَتَ ابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنِ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وَعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَاضَرَبْتُ مۡ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَ بَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِن دَٱللَّهِ مَغَا فِمُ كَتْبَرَّةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

لَّا يَسَتَوِي ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْۚ فَضَّلَ ٱلنَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسُنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَآبِكَةُ ڟؘٳڸڡؠٙٲؘؙڹڡؙؗڛۿؠۛۊٙٲڶۅ۠ٳڣۣؠؠٙػؙؿؙڝؖ۫ۊٙٲڶۅ۫ٲػؙڹۜٙٲؗؗڡؙۺؾٙۻ۫ۼڣۣؠڹؘڣٱڶٚٲۯۧۻۧ قَالُوٓاْ أَلَمَ تَكُنَ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْفِيهَاْ فَأَوْلَدَكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّرُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولْدَانِ لَايستطِيعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبيلًا فَأُوْلَلَمِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعَفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ \* وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُزَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ وِالْمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُو ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَأَ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُوعَدُوَّا مُّبِينًا ١

12

سُ کورةُ ا

وَإِذَاكُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ طَا بِفَتُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُ وَا أَسْلِحَتَهُمُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآ بِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآ بِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَـلُّواْ فَلْيُصَـلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ لَوْ يَغَفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُوْ إِن كَانَ بِكُور أَذَى مِّن مَّطَرِأُوۡكُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُو بِكُمَّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَا مَّوْقُوتَا ۞وَلَا تَهنُواْ فِ ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْتَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَّ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَاتَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمَا ٥ وَٱسْتَغْفِراًللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجَّادِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَغَتَ انْوُرَتَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ ٱلنَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَمَأَنتُمْ هَأَكُمْ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَمَّمَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءً الَّوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِراًللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورَا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْم بِهِ عَبَرِيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّابِفَةٌ مِّنْهُ مَ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّ ونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

\* لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْ رُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْنِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّرَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِّعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِيهِ عَمَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآ أُوْمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلْ بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا إِنَّنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّاشَيْطَنَا مَّرِيدًا ﴿ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبَامَّفُرُوضَا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمْنَانَةُهُمْ وَلْأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَانِ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَاَّمُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُنَ وَليَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُ سَرَانَا مُّبِينَا اللَّهِ يَعِدُهُ هُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا ۞ أَوْلَتِكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدينَ فِيهَآ أَبَدًّا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِرِيَ ٱللَّهِ قِيلَا ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِي أَهْل ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوءَا يُجْزَبهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِلِحَاتِ مِن ذَكَراً وَأُنتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَرَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱللَّهَ مَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۞ وَيَسْتَفْتُونِكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُلْ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلْنِسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١ نَامِسُ كُورَةُ الْ

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُ مَا صُلْحَاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْحَرَضَتُمَ فَلَا تَمِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّامِين سَعَتِهِ-وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٠ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَمِن قَبَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللهِ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَا أَيْذُ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

۱۱ ۱۱ نقرقة الناع الحيززب

\* يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوْٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيَرَا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيْ أَنِ تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوِّا أُوْتُعُرِضُواْفَإِنَّ ٱللَّهَكَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٤ وَٱلۡكِتَبِٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبْلٌ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَنَّ كِيتِهِ - وَكُتْبُهِ - وَرُسُلِهِ - وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلَابَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَيِّسُ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَفِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْ كُمْ فِي ٱلْكِتَابِأَنَ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْمَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْفِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثُ لُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَمِيعًا ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُورَتَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱلنَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِينِ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَالِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرٓاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَاۤ إِلَىٰ هَوٰۡٓ كُلَّ إِلَىٰ هَوٰۡٓ كُلَّ إِلَىٰ هَ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تِجَدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا مُّبِينًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُولْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

ال الم الجئزءُ ٦ الحِيزْبُ١١

\*لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١١٠ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعُفُواْ عَن سُوِّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۦ وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضٍ وَيُريِدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابَا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلنَّهِ وَرُسُلِهِ ـ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَوْلَنَهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورِهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلۡكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِ مَ كِتَبَامِّنَ ٱلسَّمَاءِۚ فَقَدْسَأَلُواْ مُوسَىٓ أَكۡبَر مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمَّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ مُٱلْبَيِّنَاتُ فَعَ فَوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَامُوسَى سُلْطَنَا مُّبِينَا ﴿ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَ فِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيتَا قَاغَلِيظًا ١

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتَ قَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَاغُلْفٌ بَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ٥ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَنِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِمْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلۡكِحَتَٰكِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوۡتِيِّهُۦ وَيَوۡمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمِر مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِ هِمُ ٱلرَّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَدْنَالِلْكَكَفِرِينَ مِنْهُرْعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآأَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُونَةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَأُولَآ إِكَ سَنُوۡتِيهِمۡ أَجْرًاعَظِيمًا ١٠٠٠ . الحِزْب \* إِنَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهْ ع وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوْبَ وَيُونِنُسَ وَهَدُرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمَا ﴿ رُّسُلَا مُّبَيْتِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِ فَي وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْضَهَ لَكُلْ بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَ نَّمَ خَالِينَ فِيهَا أَبَدَأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآ ءَكُو ٱلرَّسُولُ بِٱلْحُقِّ مِن رَبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ كُنْرُهُ السَّادِسُ ﴿ كُلِّي اللَّهِ السَّادِسُ صُورَةُ ا

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَاتَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَ مَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَ لَهَ آ إِلَىٰ مَرْيَهُمُ وَرُوحٌ مِّنْ أَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرًالَّكُمُّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَاحِدُ شَبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَكُ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلَا ﴿ لَنَ يَسْتَذَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِتَلَهِ وَلَا ٱلْمَلَىٰ ٕكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَْ وَمَن يَسَــتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ع وَيَسْتَكْ بِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفَيهِ مَأْجُورَهُ مَروَيَ زِيدُهُم مِن فَضْلِهِ ع وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُغَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَنُ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ فُوْرَا مُّبِينَا ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَى يُدْخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١

## ٤٤٤١١٤٤

بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْوَقُوْ الْبَالْمُقُوْدِ أَصِّنْدِ وَأَنتُ لَكُرْبَهِيمَةُ ٱلْأَغْلِمِ

إِلَّا مَا يُتُكَى عَلَيْكُمْ مَعْ عَيْرَمُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُ مُحُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ

يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُواْ شَعَلَمِ ٱللَّهِ

وَلَا ٱلشَّهُ رَا لَحْرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَيْدِ وَلَا ءَاهِينَ ٱلْبَيْتَ

الْحَرَامَ يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِن رَبِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا كَلَتْمُ فَاصْطَادُواْ

وَلَا يَجْوِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّ وَكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن وَلاَ يَعْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْ وَالْتَعْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَالنَّعْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمُ وَالْعَمْ وَلاَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمُ وَاللّهُ عَوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمُ وَالنَّعْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَن عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ مَن عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ إِنْ اللّهُ مَن عَلَيْ وَالْتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُو ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحُوْالِّذِينِيرِ وَمَاۤ أَهِْلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ-وَٱلْمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُودَةُ وَٱلۡمُتَرِدِيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُهُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ذَالِكُمْ فِسْقٌ ٱلْيُومَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَكَ تَخْشَوْهُمْ وَالْخْشَوْنِ ٱلْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُو ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَن ٱضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيمُ ﴿ يَسْعُلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُ مِقِنَ ٱلْجُوَارِحِ مُكَلِّدِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيكُمْ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٱلْيَوْمِرَأُحِلَ لَكُو ٱلطَّيّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمِّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِيٓ أَخْدَانَّ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَن فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ عَامَـنُوٓاْ إِذَا قُمْتُـمْ إِلَى ٱلصَّـلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَائِ وَإِن كُنتُمْرَجُنْبَا فَٱطَّهَـ رُوَّا وَإِن كُنتُ مِمَّرْضَى آَوْعَلَىٰ سَفَرِ آَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَكَمَ تُمُ ٱلِنِسَاءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَاءَ فَتَكِمَّ مُواْصَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُرُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيتَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُمْ بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُرسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُورِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ يِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَأَقُرَبُ لِلتَّـ قَوَى ۖ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاكِتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مُ عَنكُمْ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ أَلَّنَّهُ مِيثَاقَ بَخِي إِسْرَ عِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَنَقِي بَأَوْقَ الَ ٱللَّهُ إِنِّ مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَنَّرْتُمُوهُ مْ وَأَقْرَضْتُ مُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَخُكَفِرَنَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُو فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱڵڪَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۽ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ۗ - وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَخَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارِيٓ أَخَذْنَا مِيثَ قَهُمْ فَسُواْ حَظَّامِ مَّا ذُكِرُواْ بِهِ عَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى وَمِ ٱلْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُنَبُّهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونِ ١٠ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَبِقَدُ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِينً قَدْجَاءَكُم مِّرِ اللَّهِ نُورُ وَكِتَبُ مَّبِينُ ۞ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَانَهُ وسُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُ مِقِرِي ٱلظُّلُّمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ عِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينِ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهُمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْرَبَ مَرْيَهَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَلَونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُ لُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ خَنُ أَبَنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمِّ بَلَ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱللَّهَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ شَيَاً هُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْجَاءَكُرُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِينُّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِۦ يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْابِيّآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ يَلْقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِيكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ قَالُواْ يَـمُوسَىٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّ ارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُو أُمِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۞ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِ مُرَالْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَايِلَآ إِنَّاهَاهُ مَاقَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقْ بَيْنَـنَا وَبَيْنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ۞ قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ 📆 \* وَٱتْلُ عَلَيْهِ مُرْبَاًّ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِرِ الْلَاخَرِ قَالَ لَأَقْتُ لَنَّاكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَىٰ مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُكُ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١ إِنِّي أُريدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَ وَا ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ وَكَيْفَ يُورى سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَنوَيْلَتَيّ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْفُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِ مِينَ شَ

آر م

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْ رَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّ مَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ ، جَمِيعَاْ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ م بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَوْاُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْيُصَلَّبُوٓاْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاْمِنَ ٱلْأَرْضَ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلَ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمٍّ فَٱعْلَمُوٓاْ أَتَّ ٱللَّهَ عَـ فُورٌ تَحِيـمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِ سَبِيلِهِ عَالَيْهُ وَأَبْتَعُواْ فِ سَبِيلِهِ ع لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِشْلَهُ ومَعَهُ ولِيَفْتَ دُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهِ

الجُزْءُ السّادِسُ

المُورَةُ المَائِدَةِ

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَاًّ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِهِ مُ اللَّهِ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَاجَزَآءً بِمَاكَسَبَانَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيْرُ حَكِيمُ اللهُ فَمَن تَابَ مِن ابَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٱلْمُرْتَعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَأَةً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَي عِ قَدِيرٌ ﴿ \* يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِأَفْوَهِ فِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ مَ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَا أُتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمْ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ-يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ وَفَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَيًّا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ الْ

112

سَمَعُونَ لِلْكَذِبِأَكَّلُونَ لِلسُّحْيُّ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُ مُ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُ مُ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ أَلْنَهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَبِةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَنَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبِّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَحَٰشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَامِكَ هُمُ ٱلۡكَافِرُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ مْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّتَ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞

وَقَفَّيْ نَا عَلَىٰٓ ءَاتَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَوَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ ۚ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا يَئِنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَدَبِكَ هُـمُ ٱلْفَاسِعُونَ ۞ وَأَنزَلُنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَاب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْكُ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَآأَنزَلَ ٱللَّةُ وَلَا تَبَّعَ أَهُوآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَأَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ في مَا ءَاتَكُو ۗ فَٱسۡتَبِقُوا ٱلۡخَيۡرَتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا فَيْنَبِّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَأَنِ ٱحْكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَأَنِ ٱحْكُم بِيَنتَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ وَٱحۡذَرْهُمْ أَن يَفۡتِتُوكَ عَنْ بَعْضِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۚ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَآعُلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ۞ أَخَكُمَ لْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِْقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

الم ا زب \*

\* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَيِّ أَوْلِيٓآء بَعْضُهُمْ أُوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلْقُوۡمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضُ يُسَاعُونَ فِيهِمۡ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ آَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِمِّنْ عِندِهِ ع فَيُصْبِحُواْعَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْفِيٓ أَنفُسِهِمۡ زَندِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَ وَٰلَآ ۚ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰذِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفَأَصْبَحُواْ خَسِرينَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَ دَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُ مْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ النَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآغُ وَالنَّهُ وَاسِعُ عَلِيحٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَٱلَّذِينَءَامَنُواْفَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُرَّالْغَلِبُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأَوْلِيَأَةً وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِنكُنَّمُمُّؤُمِنِينَ ﴿

لجُئزْءُ السَّادِسُ

سُورَةُ المَائِدَةِ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَىٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوَا وَلَعِبَأَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّايَعۡقِلُونَ ۚ قُلۡ يَتَأَهۡلَ ٱلۡكِتَبِهَلۡ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنۡ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيۡنَاوَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِعُونَ ۞ قُلْهَلْ أَنْبِتَّكُمْ بِتَرِّضِ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَانِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّافُوتَۚ أَوْلَمَكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُرْ قَالُوۤا ءَامَنَّا وَقَد تَخَفُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمِ قَدْ خَرَجُواْ بِيِّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْإِنْهِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهَى هُمُ ٱلرَّبَّ نِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَنقَولِهِمُٱلْإِثْرَوَأَكْلِهِمُٱللَّهُمَ ۖ لَيَنْسَمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ۞وَقَالَتِٱلۡيَهُودُيَدُٱلَّكِهَوۡكِيۡدُالِّكَهِمۡغُلُولَٰةُ عُٰلَّتَ أَيۡدِهِمۡ وَلۡعِنُواْ بِمَاقَالُوَّا بْلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَأَءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآأُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَّ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَمَةَ كُلَّمَا آَوْقَدُواْ نَارَا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّ قَوْاْ لَكَ فَرَنَا عَنْهُمْ سَيَّ اتِهِمْ وَلَأَدُّ خَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأَنزلَ إِلَيْهِ مِيِّن رَّبُهِ مِلَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّاةُ مُّقْتَصِدَةًۗ وَكَتِيرٌ مِنْهُمْ مِسَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ \* يَكَأَيُّهُا ٱلْرَّسُولُ بَلِغْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَ لَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلۡكَافِرِينَ۞ قُلۡ يَنَّا هَلَ ٱلۡكِتَبِ لَسۡتُمْ عَلَىٰ شَيۡءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ ۅَلَهَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنْزَلِ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَ اَ وَكُفْرًّا فَلَاتَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِءُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١ الْقَدْأَخَذْنَا مِيثَكَ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ وَأَرۡسَلۡنَاۤ إِلَيۡهِمۡرُسُلَّاۗ كُلَّمَاجَآءَهُمۡ رَسُولُ بِمَالَاتَهُوَيَ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ١

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَتِيرُ مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالْوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُوِّكُ ٱلنَّاكُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدْكَفَرَٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنَةُ وَمَامِنَ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ شَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ أَنظُرُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُوْضَرّا وَلَا نَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ

يَّأَهُلَ ٱلْكِتَابَ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لَحْقِ وَلَا تَنَّبِعُوٓا أَهُوٓاءَ قَوْمٍ قَدْضَلُّواْمِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٥ لجُنْزَةُ السَّادِسُ الْحَرِي الْمُ

لُعِرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْ بَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَيْ كَتِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا لَبَشَ مَا قَدَّ مَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِلدُ وبَ ٨ وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيُّ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيّآءَ وَلَاكِنَّ كَثْبَرَا مِّنْهُمْ فَاسِعُونَ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِعَدَ وَقَ لِّلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينِ أَشۡرَكُوؖ اْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِيرِ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَيْ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ انَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكِبُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيِّىَ أَعْيُ نَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُولْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدِينَ ۞

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَتَّبَهُ مُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءً ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَـِّرُمُواْ طَيّبَنِ مَا أَحَلَ النّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاْ إِنَّ النّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلاَ طَيِّبَأَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِ عَمُؤُمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيٓ أَيْمَانِكُو وَلَاكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُّوُٱلْأَيْمَنَّ فَكُفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَلِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُوْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةً فِمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ تَلَنَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمّْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُو كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ الِكَتِهِ عَلَمَا لَكُوْ تَشْكُرُونَ ١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُولْ إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزَّلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل ٱلشَّيْطَن فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

لجُزْءُ السّائِعُ

سُورَةُ المَائِدَةِ

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُمِمُّنتَهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوٓاْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاثُ فِيمَاطَعِمُوٓا إِذَامَا أَتَّقَواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ قَءَ امَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ قَأْحُسَ نُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافْهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ وعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِّتُلُ مَاقَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ عذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَا مُرْمَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيالَمَا لِيَّدُوقَ وَبَالَ أَمْرِةً عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِهُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُوٱنتِقَامٍ ٥

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ومَتَعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَا دُمْتُمْ حُرُمَاً وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْ رَا لَحْرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَتِبِذُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ أَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠ قُل لَّا يَشَتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخِبَيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَإِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسَعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْوُرُ حَلِيمٌ ١ قَدْسَأَلَهَا قَوْمُرُمِّن قَبَلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ ﴿ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ آبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞

<u>ل</u>ِكُزْءُ السَّالِعُ

سُورَةُ المَائِدَةِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوْكَانَءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْءَا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُمُ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُ مُتَعَمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَخِيسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبَتُهُ لَانَشُ تَرِي بِهِ - ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَانَكْتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّكِمِنَ ٱلْأَكِثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوۡلَيَن فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا َ لَهُ مَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَ ٓ إِنَّا ٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَا هَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ ابَعُدَ أَيُّمَنِهِمُّ وَاتَّقُواْ النَّهَ وَاسْمَعُوًّا وَالنَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

لا الر الحيزب الحيزب

\* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكَمَةَ وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلْإِنِحِيلِّ وَإِذْ تَخَـٰلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيۡرُا بِإِذۡنِيُّ وَتُبۡرِئُ ٱلْأَحۡمَةَ وَٱلْأَبۡرَصَ بِإِذۡنِيِّ وَإِذۡ تُخۡرِجُ ٱلْمَوْقِي بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْ تَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُمُّبِينٌ ١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَّارِيَّ عَنَ أَنْ ءَامِنُولْ بي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَتَا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآَّءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ قَالُواْنُرِيدُ أَن تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

لِحُزْءُ السّابِعُ

سُورَةُ المَائِدَةِ

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَحَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدَا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةَ مِّنكُّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ وَعَذَابَا لَّا أَعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِ ذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وفَقَدْ عَلِمْ تَهُ وتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِهِ ، وَلَآ أَعْلَمُمَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّامَآ أَمۡرَتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱلَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمۡ شَهِيدَامَّا دُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٠٠ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا ايَوْمُ يَنفَعُ ٱڵڞٙٮڍؚقينَڝؚۮڨؙٞۿؙۄ۫ۧڷۿؙۄ۫جَنَّتُ تَجْرِيمِن تَحْتِهَاٱڵؙٲٚفَهَرُڂؘڸؚڍۑڹٙ فِيهَآ أَبَدَّآ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْةُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِي هِنَّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

## ١

## 

ٱلْحَمَّدُ بِلَيَهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينِ ثُوَّ قَضَىٓ أُجَلَّا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُۥ تُمُّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِتَكُمْ وَجَهْرَكُرُ وَيَعْلَوُمَا تَكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِ مْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْكَذَّبُواْ بِٱلْحُقّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوُّا مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزُءُونَ ٥ أَلَمْ يَرَوْأُكُرَأُهْ لَكُنَامِن قَبْلِهِ مِين قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن تَكُو وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْري مِن تَحْتِهِ مْ فَأَهْلَكُنْ هُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ۞ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِتَبَّافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنَآ إِلَّاسِحۡرُ مُّبِينُ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ مَلَكٌّ وَلَوْ أَنَزِلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَّ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ يُزْءُ السَّالِعُ مُورَةُ الأَذَ

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكَا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمِمَّا يَلْبِسُونَ۞وَلَقَدِٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبَٰلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْبِهِ - يَسَنَّهُ زءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلمَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل يِّلَّهِ كَتَب عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يُؤْمِرُ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَإِ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَ مَاسَكَنَ فِي ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّيَ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَّ وَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ١٠٥ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَهِ ذِ فَقَدْ رَحِمَهُ و وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْمُبِينُ ١٥ وَإِن يَمْسَمْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّاهُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدُ اللَّيْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ - وَمَنَ بَلَغَ أَيِّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَيْ قُلْلَآ أَشْهَذُ قُلۡ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَكِدُ وَإِنَّنِي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرَكُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبَنَآءَهُمُ الَّذِينَ خَيِرُوٓا أَنفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنۡ أَظْلَمُ مِمَّنَ اَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهَ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهُ عَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ۞وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعَا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشۡرَكُوۤ الَّئِنَ شُرَكَاۤ وُكُوۤ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَرْعُمُونَ ۞ تُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ١ ٱنظُرْ كَيْفَكَذَبُواْعَكَ أَنفُسِهِمَّ وَضَلَّ عَنْهُمِمَّا كَانُواْيَفْتَرُونَ ٥ وَمِنْهُ مِمَّن يَسَتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِن يَرَوُا كُلَّءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَلِنَّوْنَ عَنْهٌ وَإِن يُهْلِكُونَ إلَّا أَنَّفُسَهُمْ وَمَا يَشَّعُرُونَ۞ وَلَوْتَرَيِّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞

لِحُزْءُ السَّائِعُ

مُورَةُ الأَنْعَـامِ

بَلْ بَدَالَهُم مَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُ مْلَكَذِبُونَ ٥ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّاحَيَا اتُّنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ وُقِقُواْ عَلَى رَبِّهِ مَّ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحِقَّ قَالُواْ بَكِلَ وَرَبِّنَأَ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىۤ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يُنْحَسَرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمَّ أَلَاسَاءَمَا يَزرُونَ ١ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهَوٌّ وَلَلدَّارُٱ لَأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ولَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِرَّ ٱلْظَالِمِينَ عَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبَٰلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىۤ أَتَلَهُمۡ نَصَٰرُنَّاۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَامِمَتِ ٱللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَإِن كَانَكُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِاَيَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُ مْ عَلَى ٱلْهُدَئَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞

، م الحيزُبُ ۱٤ \* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذَينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْ تَىٰ يَبَعَثُهُمُ ٱلَّهَ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ عَلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيۡرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآأُمُّمُّ أَمۡثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مْ يُحْشَرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُرُ فِي ٱلظُّلُمَاتِّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُثُمْ كُوْنَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَوِيِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۞ فَلَوْ لَآ إِذْ جَآءَهُمْ بَأَسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى ٓ إِذَا فَرَحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذَنَهُ مِ بَغۡتَةَ فَإِذَاهُم مِّتُبۡلِسُونَ ۗ

كِنْ وُالسَّابِعُ السَّابِعُ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَامَوا وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتَكُو إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُ رَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ بِشَـ تَوِي ٱلْأَعْـ مَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ عَوَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَ وَقِوَ وَٱلْغَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أُومَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مريِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ٥

وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوۤ الْأَهَوْلُآ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِ نَأَ أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونِ بِعَايِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ع وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهُوَاءَكُمْ قَدْضَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهۡتَدِينَ ٥ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِلِّهِ عَمَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِفِّيٓ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ قُلِلَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمُّورُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَعِن دَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوۡۤ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعَامُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ۞

الحيزب ١٤ ئِزْءُ السَّابِعُ مُونِي السَّابِعُ سُو

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِمْرِجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوۡلَٰٰٰهُمُ ٱلۡحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴿ قُلْمَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعَا وَخُفْيَةَ لَيْنَ أَنجَلنَا مِنْ هَاذِهِ النَّكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِكِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهَ يُنَجِيكُمْ مِّنْهَا وَمِنكُلِّ كَرِّب ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىۤ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَغْضِّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْأَيْكِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِ عَقَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللهِ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَامُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُ مُرَحَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّ قُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينَ شَيْ عِ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذِرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَاوَلَهُوَا وَغَرَتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِۦٓأَن تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَاشَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَّ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكَسَبُواْ لَهُ مِشَرَاكُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَاكِ أَلِيمُ إِمَاكَ انُواْ يَكْفُرُونَ ٥ قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱعْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىُّ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّٱلْحَكَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوٰهُ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلَوَ بِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوَلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۗ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَر مَلَكُوتَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَاكُوْكَبًّا قَالَ هَلذَا رَبِّتٌ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَـمَرَ بَازِغَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّ اَلِّينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّهْمَ بَانِغَةَ قَالَ هَاذَا رَبِّي هَاذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّـمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ وُقَوْمُهُ وقَالَ أَتُحَابُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَّ وَلَآ أَخَافُ مَاتُشُركُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْغَأُ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ١٥ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشۡرَكُتُمْ وَلَاتَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشُرَكْ تُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّأَ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِّ إِن كُنتُرْتَعَ لَمُونَ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلِمِ أُوْلَدَبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمِمُّهُ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُ نَآءَ الَّيْنَ هَاۤ إِبُرَهِي مَعَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآ أَءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجَدَرى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِ مْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمَّ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيدٍ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ ء وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ هِ أُوْلَامِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ فَإِن يَكُفُر بِهَاهَ فَلُآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَابِكَفِرِينَ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فِبَهُ دَلَهُ مُ ٱقْتَدِهُ قُل لَّا أَمْنَاكُمُ عَلَيْهِ أَجَرًّا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ٥

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِيِّن شَيْءً ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عَمُوسَىٰ فُورًا وَهُدَى لِّنَّاسِّ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَيْرَرُّو عُلِّمْتُمْ مَّا لَرَتَعَامُوٓا أَنْتُمْ وَلَآءَ ابَّ آؤُكُمُّ قُلِ ٱللَّهُ ثُوَّدَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَلَذَاكِتَكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّدَقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَاْ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ وَمَن قَالَ سَأُنزلُ مِثْلَ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٓ ۚ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَآمِ كَةُ بَاسِطُوٓ الْأَيْدِيهِ مْأَخْرِجُوۤ الْفُسَكُمُۗ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْءَ اِيَتِهِ عِنَسْ تَكْبُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادِي كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُو رَكُّو وَمَانَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَنَوْ الْقَدتَّقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُ مْ تَزْعُمُونَ ٥

نلاة الناع الحيزب ١٠

\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَيُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُو ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَحُسۡبَانَاْ ذَلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيهِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْـ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَفْ قَهُونَ ۞وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَشَابِةً ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ تَمَرِهِ ٓ إِذَآ أَتُمَرَوَ يَنْعِهُ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِكَاءَ ٱلْجِتَّ وَخَلَقَهُمَّ ۖ وَخَرَقُواْ لَهُ وَبَنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيْرِ عِلْمِرْسُبْحَنَهُ و وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ ١

لجُزْءُ السَّابِعُ

يُورَةُ الأَنْعَــَاهِ

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّخَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْجَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةٍ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ٥ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ التَّبِعْ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِيِّكَّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَوۡشَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَثَهُرَكُوًّا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِ مۡ حَفِيظًّا وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَٰ لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِ مِمَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مُرلَبِن جَآءَتُهُمْءَ ايَةُ لَيُّوْمِنُنَ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَنُقَلِّبُ أَفَعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ مَ أَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَدِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

ا الجُزءُ ٨ الحِزْبُ ١٥

\* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِ مُ ٱلْمَلَامِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمُوْقِي وَحَشَرَنَا عَلَيْهِ مَكُلَّ شَيْءٍ قُبُلَامًا كَانُواْلِيُوْمِنُواْ إِلَّآ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكَنَّ أَكْتَرَهُمْ يَجَهَلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِس وَٱلْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُ مُ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَلِ غُرُورًا وَلَوْشَ آءَ رَبُّكَ مَا فَعَـ لُورٍّ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِتَصْغَنَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَ تَرِفُواْمَاهُ مِثُقَ تَرِفُونَ ﴿ أَفَعَ يُرَالُلَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَّبِّكَ بٱلْحَقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَٱلْمُمْ يَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَا وَعَدْلًا لَّامْبَدِّلَ لِكَلِمَتِهْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَإِن تُطِعَ أَكُثَرَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبَعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلَةٍ - وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاذُكِرَٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاَيَتِهِ عُوْمِنِينَ ١

عُزْءُ الثَّامِنُ مُورَةُ الأَذْ

وَمَالَكُهُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَاْسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْمَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لُّيْضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوٓأَعُلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظُلِهِ رَٱلْإِثْ مِو وَ بَاطِ نَهْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٥ وَلَاتَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يُذْكَراًسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٓ أَوْلِيَآ بِهِمْ لِيُجَدِدُلُوكُمُّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۞ اَوَمَنكَانَمَيْتَافَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ وَفُرَايَمْشِي بِهِ-فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنَالُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَنَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَلِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَمُجْرِمِيهَالِيَمْكُرُواْفِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِرَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مِسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ ويَشُرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْ لَلْمِ ۗ وَمَن يُردُ أَنْ يُضِلَّهُ وِيَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَ ذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِيهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ يَحْتُمُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْتَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أُوَّلِكَ أَوُّهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي َ أَجَّلْتَ لَنَأْ قَالَ ٱلنَّارُمَةُ وَلِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّامَاشَ آءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَ نَالِكَ فُوِّلَى بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ 📆 يَامَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنِسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَلِيّ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَدَذَاْ قَالُواْ شَهِدَنَا عَلَيْ أَنفُسِ نَأَ وَعَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ؟

122

نُزُوُ الثَّامِنُ مُورَةُ الأَنْ

ذَاكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ ١٠٥ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَاعَ مِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأْيُذُهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمِمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِّن ذُرِّيَةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَلقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَـٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَـٰذَا لِشَّرَكَ آبَنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَ آبِهِ مِ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَاكَاتَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِ مُّ سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَّهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَالِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ ١

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْكُمُ وَحَرْثُ حِجْنُ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَا مُرحُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَا مُزُلَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِ رَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَّةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزْوَجِنَّا وَإِن يَكُن مَّيْتَةَ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَ آء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ وحَكِيمٌ عَلِيهُ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤا أَوۡلَادَهُمُ سَفَهَا بِغَيْر عِلْمِ وَحَتَّرَمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِ رَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَعَيْرَمَعْرُوشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةً كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ رِيَوْمَ حَصَادِهِ ع وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأَ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ١

الحيؤب الحيؤب ١٥

تَمَنِيَةَ أَزُواجٍ مِّرَ ٱلضَّاأِنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنَ قُلْءَ الذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِراً لأَنْتَكِيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرَاتُنْيَنِّ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنَّ أَمْرَكُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّلْكُمُ ٱللَّهُ بِهَا ذَأْ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهَ لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ فِي مَا أُوْجِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِنَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينِ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُ مَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُ مَا أَوِٱلْحَوَاتِ آ أَوْمَا أَخْتَلَط بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١

النَّامِنُ الشَّامِنُ المُورَةُ الأَنْعُ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةِ وَاسِعَةِ وَلَا يُـرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَٰ رَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشُرَكِنَا وَلَا ءَابَآ وُنَا وَلَاحَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَنَاكِكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْرِحَتَّى ذَاقُواْ بَأَسَنًّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَتَبَعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ١٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْهَالُمَّرَشُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعُدِلُونَ ۞ \* قُلُ تَعَالَوْاْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشُركُولْ بِهِ عَشَيًّا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًّا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم يِّنْ إِمْلَقِ نَخْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتَى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَيَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ عُزْءُ التَّامِنُ مُورَةُ الأَنْ

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَاتِ ذَا قُرْبَكَّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ عَلَمَالُكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهٌ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُوْعَن سَبِيلَةِ عَذَالِكُوْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ ثُمَّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مْ يُوْمِنُونَ ﴿ وَهَلَا اكِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُولْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَاۤ أَنُزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبَلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ٥ أُوْتَ قُولُواْ لُوَأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْ نَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيَّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأُ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْءَ ايكِتِنَا سُوِّءَ ٱلْمَدَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ٥

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْ كَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْءَ امَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۚ قُل ٱنتَظِرُوۤۤ ا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَالَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَ لُونَ ٥ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ رَعَشُرُأَمْتَ الهَّأَ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلُ إِنَّنِي هَدَلْنِي رَبَّ إِلَى صِرَطِ مُنْسَتَقِيمِ دِينَا قِيَمَامِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِفَأُ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلُ أَغَيْرَاُللَّهِ أَيْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْمِيبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَأَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأَخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوَقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَكُورٌ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١

## ١

## 

المَصَ ١ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِۦوَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱتَّبَعُواْمَآ أَنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَبِّعُواْمِن دُونِهِ ءَأُولِيَأَةً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُ ونَ ٨ وَكَمِين قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ۞ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمۡ إِذۡجَآءَهُم بَأْسُنَاۤ إِلَّاۤ أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَلَشَّكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنْسَكَلَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلَتْ مَوَ زينُهُ وَفَأُوْلَبَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَلَمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْبِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَامَعَايِشَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأَدۡمَوۡسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبۡلِيسَ لَمۡ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاحِدِينَ ١

الجُئْزُءُ الشَّامِنُ

سُورَةُ الأَعْ رَافِ

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرِ ثُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِّنَهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ﴾ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَافَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّر فِهَافَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرُ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويۡتَنِي لَأَقَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُرَّ لَا تِينَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمُّ وَلَا تَجِدُ أَكْ تَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَامَذْءُومَامَّدْحُورَاً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُولَامُلأَنَّ جَهَنَّم مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١ فَوَسُوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَامَا وُرِيَ عَنْهُ مَامِن سَوْءَ يِهِمَا وَقَالَ مَانَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَاعَنُ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أُوَّتَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَ ٓ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلتَّصِحِينَ ﴿ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَارَبُّهُمَا أَلُوْأَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّمُ مِينُ ٣ النَّامِنُ النَّامِنُ الْمُؤْرَةُ الزَّامُ النَّامِنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَاوَإِن لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُ كُولِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ۞قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ٥ يَلْبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوَرِى سَوْءَ رِبَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكَّرُونَ ﴿ يَبَنِي ٓءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ ٱلشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ ويَرَيْكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ وِمِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَ نَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَّا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآَّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ١ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٥ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّمَالَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴿

ر لخِزب لخِزب

\* يَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْمِ فُوْ أَ إِنَّهُ لِلا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِّ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزَلُ بِهِ عَسُلُطَانَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَـ تَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَتَقَدِمُونَ ١ يَبَنِيٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَتَّكُو رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُوءَ ايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَاحَوۡفُ عَلَيْهِمۡوَلَاهُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ۞ۗ وَٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْعَنْهَاۤ أَوْلَتَهِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِّهُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْلَرُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَ ذَّبَ بَايَنِتِهِ ۚ أُوْلَنَهِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابُّ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُّواْعَنَّا وَشَهِدُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِمۡأَنَّهُمُرَكَانُواْكَفِرِينَ۞ النَّامِنُ كُونِ النَّامِنُ اللَّهِ ال

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِّكُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُولْ فِيهَا جَمِيعَا قَالَتَ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَآوُلِآءِ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَا مِنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعَامُونَ ١ وَقَالَتَ أُولَاهُمْ لِأُخْرَلِهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَاكِ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ ُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحِتْهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُرُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ١

وَنَادَىٰٓ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِأَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَاحَقَّا فَهَلْ وَجَدتُهُ مَّا وَعَدَرَبُّكُوحَقَّا قَالُواْنِكَمْ فَأَذَّتَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُ مُأَن لَّعُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ۞ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُّ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمُّ وَنَادَوَّا أَصْحَلَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ١ \* وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصْعَابُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْمَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْمَتُكُمْرُونَ ١ أَهَوْلُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاحْوَفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُهُ تَغَزَفُونَ ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصْحَبُ ٱلنَّارِأَصْحَبَ ٱلْجِنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوّاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَاهُمُ كَمَا نَسُولْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلَذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَدِتَنَا يَجْحَدُ ونَ ٥

107

مُنْزُءُ الشَّامِنُ كُونِ كُلِّي اللَّهُ السَّامِنُ لَمُ

وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِتَابِ فَصَلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِرهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْمِيلَةً ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْمِيلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبّنا بِٱلْحَقّ فَهَلِ لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَاۤ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْخَسِرُقِاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم قَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فى سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّاسُتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وحَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرُوْدِ اللَّالَةُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٱدْعُواْ رَبِّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُعِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ وَلَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعَّأْ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُ رُابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ ٱلشَّمَرَتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ وَتَذَكَّرُونَ ٥

لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَاكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ أَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَلْكِينِ رَسُولُ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ أَبْلِغُ كُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ عَلَيْهُ مِنَ ٱللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

مَالَا تَعَامُونَ ﴿ أُوَعِبَ أُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِّن رَبِّكُمْ مَالَا تَعَامُونَ ﴿ وَلِتَتَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ وَتُرْحَمُونَ ﴿ عَلَى رَجُلِ مِّن كُورِ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

عَلَى رَجِنِ مِنْ مُرَيِّ مَدِ رَمِ وَيَمْ عُونُ وَلَعَلَى الْفُلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ فَكَدُ فِي ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ

كَذَّبُواْ بِعَاكِتِنَ أَإِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَعَوْمِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَعَوْمِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ

غَيْرُهُ وَ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ

إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظْنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١

قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

يُزْءُ الثَّامِنُ كُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أُمِّلِغُكُمُ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ١ أُوَعِجَبْتُمْ أَن جَآءَكُرْ ذِكْرٌ مِّنَ رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ قَوْمِرنُوحِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَٱذْكُرُوٓا عَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ قَالُوٓ الْأَجِئْتَنَا لِنَعَبُدَ اللَّهَ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ قَدُوَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبَّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُحَادِلُونَني فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَأَؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ فَٱنتَظِرُوٓا ۚ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وِبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيَّأً وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَاً قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ اللهِ غَيْرُةُ وقَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبُّكُمْ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَالِيَّةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهُ وَلَا تَمَتُ وهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

الجُنْزُءُ الشَّامِنُ ﴿

مُورَةُ الأَعْ رَافِ

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَأَذْكُرُوٓاْءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡـٰتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْمِن قَوْمِهِ ولِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْ لَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ - قَالُواْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلَ بِهِ -مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَن تُم بِهِ عَضَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱكْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْنِمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُوْ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِلَاَ أَثُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلسِّمَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُرُ مُّسْ فُونَ ٨

يُزْءُ الثَّامِنُ مُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوۤاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُ مُأْنَاسٌ يَتَطَهَّرُ ونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِمَّطَرً فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَأَ قَالَ يَكَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَقَدْ جَآءَتْكُم بَيَّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثُّولِمِينَ ٥ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْءَامَرَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَاً وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ كُنتُمْ قِلِيلًا فَكُتَّرَكُمٌّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَابَفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِى ٓ أُرْسِلْتُ بِهِۦوَطَآبِفَ ٱُلَّمَ يُؤْمِنُواْ فَٱصۡبُرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَأَ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ١

\* قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِ ۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْمَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَأَ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَلَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآء ٱللَّهُ رَبُّناً وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْناً رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْ تُرْشُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ٥ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْشُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْ نَوَاْفِيهَاۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَلَكَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمِّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّآ أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُ مُيَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّعَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْمَسَ ءَابَآءَنَا

ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُ مِ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞

عُزُوُ التَّاسِعُ كُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيِّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ م بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُ مِبَأْسُنَا بَيَنَتَاوَهُمْ ذَنَابِمُونَ ﴿ أَوَامِرِ ۚ أَهْلُ ٱلْقُدَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَاضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَاْمِنُواْ مَصَّرَاُلَتَاۗ فَلَا يَأْمَنُ مَكَ رَأُللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوۡنَتَ اَءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِ مُ وَنَطَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآ بِهَأُ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبُلُّ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ١٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرَهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ فَظَامَوا بِهَمَّا فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدينَ ٥ وَقَالَ مُوسَىٰ يَكِفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْحَالِمِينَ ٥

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأْرُسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَ ٓءِيلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تُعْبَانُ مُّبِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّنظِ بِنَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْتَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِحٌ عَلِيهُ إِن يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَ آبِن حَسْبِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلحِرِعَلِيمٍ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَالَاجُرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيدِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَعْمُوسَى إِمَّآ أَن تُلْقِي وَإِمَّاۤ أَن تَّكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ۞ قَالَ أَلْقُوُّا فَكَمَّاۤ أَلْقَوَاْسَحَرُوٓاْ أَعْيُرَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوهُ مْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيرِ ١٠٠ \* وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَ لَبُواْصَغِرِينَ ﴿ وَأَلِقِيٓ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿

الحيزب ۱۷ التَّاسِعُ مُورَةُ اللَّهِ السَّاسِعُ مُورَةُ اللَّهِ السَّورَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَالُوٓاْءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمِّ إِنَّ هَاذَا لَمَكُنُّ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُرِّ لَأَصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُوٓ إِنَّآ إِلَىٰ رَبَّنَامُنقَلِبُونَ ۞ وَمَاتَنقِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِحَايَتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَتْنَأَ رَبَّنَآ أَفُوغُ عَلَيْنَا صَبَّرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ وِلِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ مَكَّ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ مِنسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوَقَهُمْ قَلِهُرُونَ ١٠٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسۡتَعِينُواْبِٱسَّهِ وَٱصۡبُرُوٓۤ اٰإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوٓاْ أُودِينَا مِن قَبْل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ۞وَلَقَدْ أَخَذْنَا ٓ عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلبِسِنِينَ وَنَقْصِ مِّرِتِ ٱلتَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْخُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِيِّهِ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّكَةُ يَطَّا يَرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَةً وَأَلآ إِنَّمَا طَلْيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُ مُلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَابِهِ -مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّلوفَ انَ وَالْجَرَادَ وَالْقُ مَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَنِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْوَكَانُواْقَوْمَامَّجُرِمِينَ شَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُ ٱلرِّجْ زُقَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهدَعِندَكُّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْ زَلَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنْزُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْنَ إِلَىٰٓ أَجَل هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنِفِلِينَ ﴿ وَأُورَثَنَا ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَلَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ بِمَاصَبِرُوَّا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١

وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فِأَتَوْاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَاهِ لَّهُمّْ قَالُواْ يَنمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهَا كَمَا لَهُمْءَ الِهَأَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوُلَا مُتَبِّنُ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَاطِلُ مَّاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَالْلَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَفَضَّهَ لَكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ۞ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَبِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُّ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِّن رَّبِكُمْ عَظِيمُ اللهِ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ عَأَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَــُرُونَ ٱخْلُفْني فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَ قَالَ رَبِّ أَرِفِتَ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَكِيٰ وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجُبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انَهُ و فَسَوْفَ تَرِينَيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ودَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَلَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَ بِكَلِّمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوُاْسَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن رَوْاْسَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتَ وَكَانُواْعَنْهَا غَلِهِلِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِيْنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبَطَتْ أَعْمَلُهُمُّ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَتَّخَاذَ قَوْمُرُمُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَاجَسَدَاللَّهُ وَخُوَارُّ أَلَمْ يَرَوْلْأَنَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ مْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ هَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِ مْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَ لُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّهُ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

لجُئزَةُ التَّاسِعُ

سُورَةُ الأَعْ رَافِ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعِجِلْتُ مْ أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَٰلِكَ نَجُرى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّرَتَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَتِتًا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّلَى أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُمِنَّ آاِنَ هِيَ إِلَّا فِتَنَتُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآءُوتَهُدِي مَن تَشَأَةً أَنَتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ٥ ، نلاقة أرتاع الحيرزب ١٧

\* وَأَكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدَنَّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أَصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاَّةً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُهُ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَدِتَنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ الْأُمِّيَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ ومَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنَيِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغُلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَنَّ زُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَالَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۗ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مِمْلُكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحْي ـ وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ٥ التَّاسِعُ السَّاسِعُ السَّاسِعِ السَّاسِعُ السَّاسِعِ السَّاسِعِ السَّاسِعُ السَّاسِعُ السَّاسِعُ السَّاسِعُ السَّاسِعُ السَّاسِعُ السَّاسِعُ

سُورَةُ الأَعْ رَافِ

وَقَطَعْنَهُمُ النَّنَيُّ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَّا وَأُوْحَلْنَا الْك مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَأَ قَدْعَلِمَكُلُّ أُنَاسِ مَّشْ رَبَّهُ مّْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِ مُ ٱلْغَصَمَ وَأَنْ زَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكِيُّ كُلُواْمِن طَيّبَتِ مَارَزَقَنَكُمّْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا نَغُ فِرْ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّرَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَسَّ عَلَهُ مُعَنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانْهُ مْ يَوْمَسَبْتِهِ مْرْشُرَّعًا وَيَوْمَ لَايسْ بِتُونَ لَا تَأْتِيهِ مْرْ كَذَٰلِكَ نَبَلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١

الجُوزُءُ التَّاسِعُ

سُورَةُ الأَعْ رَافِ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ ثُمِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْمَعُذِرَةً إِلَى رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوِّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١ فَلَمَّا عَتَوْاْعَن مَّا نَهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَاوَنَاهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلْذَا ٱلْأَدُّنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَثُ مِّنْلُهُۥ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم ِمِيتَاقُ ٱلْكِتَاب أَن لَّا يَقُولُواْعَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْمَا فِيهٍّ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَقُوبَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصْلِحِينَ ١

\* وَإِذْ نَتَقَنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْمَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةِ وَإُذَكُرُواْمَافِيهِ لَعَلَّكُمْ مِتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمۡ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡ نَأَ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَلْذَاعَفِلِينَ ﴿ أُوْتَقُولُواْ إِنَّمَا أَشَرَكَ ءَابَآ وُنَامِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنْ بَعْدِهِمُّ أَفَتُهْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَ ذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِينَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنًا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل ٱلْكَلْب إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَثْ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَأَ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذَينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَأَنفُسَهُ مِ كَافُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وَلَقَدۡ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِّلِنِّ وَٱلْإِنِسَّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُ ونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْءَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَتِيِكَ كَالْأَنْغَلِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِ عِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْاْيَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَاكِتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعَامَونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيّ أَن يَكُونَ قَدِ أَقَتَرَبَ أَجَلُهُ مِّ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ۞ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَّا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُوۡ ثَقَٰلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْتِكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَشَعَلُونِكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَاۗ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ أُلَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ أُلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ النَّاسِعُ كَرْءُ النَّاسِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

قُللَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلسُّوَةُ إِنْ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِينٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ \* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ قِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَّكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّنَهَا حَمَلَتْ حَمُلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِلِهِ عَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ فَلَمَّآءَاتَنهُمَاصَلِحًا جَعَلَالَهُ وشُرِّكَآءَ فِيمَآءَاتَنهُمَأَ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ مُنَصِّرًا وَلَا أَنفْسَهُ مُ يَنصُرُونَ ١٠ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُولُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْنَا لُكُمُّ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُر صَدِقِينَ ١ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْلَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْلَهُمْ أَغَيْنُ يُبْصِرُونَ بِهَا آَمْلَهُمْ ءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَّا قُل اَدْعُواْشُرَكَ آءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ٥

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُّ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُ اللَّهُ مُ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسَمَعُوُّا وَتَرَبِهُ مْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأُمُرْ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهُ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيرٌ ﴿ إِنَّ السَّالَةِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَمْ فِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمِمُّنْصِرُونَ ١٥ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَنَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَلَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُ ذَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِيَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَنْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَايسَ تَكْبِرُ ونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ١٠٠٠

سَجُدَة

## سُورَةُ الأَنْفُ إِنَّ الْأَنْ

## 

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمٍّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنُّهُ وزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَامِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُمْ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحُقّ بَعْدَ مَا تَبَيّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّا إِفْتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرُ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكَفِرِينَ ٥ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

الجُدْزُءُ التَّاسِعُ

سُورَةُ الأَنفَ الِ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَدَبِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَى وَلِتَظْمَهِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُحَكِيمٌ إِذْ يُعَيِّى يِكُو ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطلِق رَكْم بِهِ و وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ ١ إِذْ يُوجِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْ ِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْاْسَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضۡرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَغْنَاقِ وَٱصْرِبُواْمِنْهُ مُ كُلِّ بَنَانِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُولُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَذْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّرَى ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ أَلَّهَ قَتَلَهُمّْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ رَهَىٰ وَلِيُبَلِّي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۞ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلۡكَفِرِينَ ۞إِن تَسَـ تَفۡتِحُواْفَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتۡحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَخَيْرُ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغُنِّي عَنكُمُ فِئَكُمْ شَيْئًا وَلَوْكَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُّهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسَمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَا وَهُمْ لَايسَمَعُونَ ۞ \* إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّرُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِ مْرَخَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمُّ وَلَوْأَسْمَعَهُ مْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَأَتَـُقُواْ فِتْـنَةَ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قِلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَلِكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْمِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ مَشَكُرُ وِتَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَامَمُونَ ۞ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرُعَظِيـُهُ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْعَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمُّ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِّبتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرَجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا أُتُنَّا عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَذَآ إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَالْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِ ٱخْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيهِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِ مَّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَاذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣

مُنْزُةُ التَّاسِعُ كُرُبُ كُلِيلًا اللَّهُ الأَذَّةُ الأَذَّةُ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُ مُ أَلَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيٓ آؤُهُ وِ إِلَّا ٱلْمُتَّ قُونَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُّرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ إِلَيْمِيزَالْتَهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيَرَّكُمَهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و فِي جَهَنَّمْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ١٠٠٥ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَا تِلُوهُ مُحَتَّا لَاتَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ وِيلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهَوَٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَ مُثِّ نِغْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِغْمَ ٱلنَّصِيرُ ١ \* وَٱعْلَمُوٓ الْأَنَّمَا غَنِمْ تُرمِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِذْ أَنَّتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَا خُتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لْسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلَوْأَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِينَ اللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَغَيُٰ نِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَتْ بُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥ المَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمٌّ وَأَصْبِرُ وَّا إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينِ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطُ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْبُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارُّلَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي يُهُ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَف مَالًا تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ غَرَّ هَا وَلَا عِدِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَوْ تَرَيِّ إِذْ يَتَوَفِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّرِكَ فَرُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مَرْ إِنَّ ٱللَّهَ قِوَيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَلُّ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ٥ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُ مْرتُكَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُ مُلاَيَّتَقُونَ ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُ مُلِعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوَّا إِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُونَ ٥ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا تُنْفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْامَونَ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّامِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

ُ رئِع الحِزْبُ ۱۹

الجئزة العاشِرُ

سُورَةُ الأَنفَالِ

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ - وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَّ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُواْمِاْئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِنائَةُ يُغَلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُوقَوِّرٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ٱلْأِنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِانَّةُ صَابِرَةُ يُغَلِبُواْ مِائْتَيَنَّ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلَفُ يَغَلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠ مَاكَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠ لَوَلَا كِتَبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُ ثُمُّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْ تُمْ حَلَلًا طَيِّباً وَأَتَّقُواْ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلْأَسْرَيْ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ في قُلُوبِكُرْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٥ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أَوْلَيۡهِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيٓآءُبَعۡضَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِّن وَلَيَتهم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنَصَرُ وَكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَٰلُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ مِقِيثَقُّ وَٱلْلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أُولِيآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِرُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوۤاْ أُوْلَدَبِكَ هُـمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُ مِ مَغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيثُ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَب ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ أَنْ

١٤٠٠ سُون وَالْبُونَاتِي

قِيْبً بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَمَدتُّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَتَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٢ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُكُ كُمِّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَيْتِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلبِرِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّ مِقِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُطْلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشُّهُ رُٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحُمْرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوْاْ ٱلزَّكَوْ ةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُ مَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وَلَاكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعَلَّمُونَ ١

كَيْفَيَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ = إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَد تُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّرِ فَمَا ٱسْتَقَلَمُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِ هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَسِعُونَ ١ أَشْتَرُواْ بِعَايِئتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلَةً عَ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَتهاكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَتُوۤا أَيْمَانَهُ مِينَ بَعُدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَا بِلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلْكُفُر إِنَّهُ مُلَا أَيْمَنَ لَهُمُ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمَانَّكَ تُوَاَّأَيْمَانَهُمْ وَهَــمُّواْ بِإِخْـرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُــر بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخَشَوْنَهُمَّ فَأَلَّكُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّوِّمِنِينَ ٣

الجُنْءُ العَاشِرُ مُورَةُ التَّوْبَةِ مُورَةُ التَّوْبَةِ مُؤْمِنِينَ هُورَةُ التَّوْبَةِ مُؤْمِنِينَ هُو وَيُخْفِرِهِمْ وَيَنضُرُ لُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ هُو وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ هُو وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَشُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاأَةُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ هُ فَالُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاأَةُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ هُ فَا مُن يَشَافَةُ اللَّذِينَ جَهَدُواْمِن عُمْ المَّذِينَ جَهَدُواْمِن عَنْ مَا مَن يَشَافَهُ اللَّذِينَ جَهَدُواْمِن عَنْ مَا مَن يَشَافَهُ اللَّهُ اللَّذِينَ جَهَدُواْمِن عَنْ مَا مَن يَشَافَعُهُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ جَهَدُواْمِن عَنْ مَا مُن يَشَافَعُهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ

وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ - وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَلَا يَسَخُرُ وَلَيجَةً وَاللَّهَ خَيرُ إِنِمَا تَعْمَلُونَ هَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللَّهَ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْحَفْفِرَ أُوْلَمَ بِكَ حَبِطَتْ اللَّهَ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْحَفْفِرَ أُوْلَمَ بِكَ حَبِطَتْ اللَّهَ مَنْ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْحَفْقِرَ أُولَمَ بِكَ حَبِطَتْ اللَّهُ مَوْفَا مِنَ إِلَّا اللَّهُ وَعَلَيْدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهَ مِنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَءَاتَى النَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَتَّةُ فَعَسَى الْوَلَةَ بِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ النَّهَ عَلَى اللَّهُ فَعَسَى الْوَلَةَ بِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ النَّهَ وَالْمَ يَكُونُواْ مِنَ النَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَسَى الْوَلَةَ بِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُ

ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَرِوجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ

اللَّهُ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَالْفِي سَبِيلِ اللَّهِ مِأْمُولِهِمْ

وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

يُبَشِّرُهُ مۡ رَبُّهُم بِرَحْ مَةٍ مِّنْهُ وَرضَوَانِ وَجَنَّتِ لَّهُمۡ فِيهَا نَعِينُرُمُّقِيمُ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيرٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخَشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَحُنَايْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَكَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّكِ تُمِمَّدُ بِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَتَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ٥

الجئزة العاشر

سُورَةُ التَّوْبَةِ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآعُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذَينَ ءَامَنُوۤ اْإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِ مَ هَلَاّ أَنْ وَإِنْ خِفْتُ مْعَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلنَّينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَقَّ الْيُعْطُواْ ٱلْجِنْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنِعْرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهِ هُودُ عُنَيْرًا بَنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِ هِمِّرٌ يُضَاهِ فُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ ۚ قَلْتَلَهُ مُ اللَّهُ ۚ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ اتَّخَاذُوۤا أَحْبَا رَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُ دُوّاْ إِلَاهَا وَحِداً أَ لَّا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ سُبْحَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ١

يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْنُورَالْتَهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَيَأْبِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ \* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّرِي ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فَيْنَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوكِ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَاذَامَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُن تُمْ تَكْنِزُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمُّ ذَلِكَ ٱلدِّينِ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهرِ بَي أَنْفُسَكُمْ وَقَايِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٦ الماشر كوري سور

إِنَّمَا ٱلنَّهِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرُّ يُضَلُّ بِهِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَـُهُ عَامَا وَيُحَـرَّمُونَـهُ وعَامَا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّرَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِ مُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَنَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَامِ أَلْآخِرَةً فَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْتِ افي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُّ ۞ إِلَّا تَنِفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيَئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْن إِذْهُ مَا فِي ٱلْخَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَبِجُنُودِ لَّمْ تَدَوْهِا وَجَعَلَ كَالِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلِّي وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١ الجُزْءُ العَاشِرُ مُنْ التَّوْبَ الْمُوالِكُمْ وَالْمُوالِكُمْ وَالْمُوالِكُمْ وَالْمُوالِكُمْ وَ

ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَيَلِ قَاصِدًا لَأَتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوَالسَّ تَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مُلَكَذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَةً، يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ۗ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِراَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَشَتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُ مْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِ مْ يَتَرَدَّدُونَ ۞ \* وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كَرَهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَاكُمْ يَبغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ١

196

الجُئزَّةُ الْعَاشِرُ

سُورَةُ التَّوْبَةِ

لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبَلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَاهُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱغْذَن لِي وَلَا تَقْتِيَّ أَلَّافِي ٱلْفِيتَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَفِينَ ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوهُ مُ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيتٌ يَقُولُواْ قَدَ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرحُونَ ٥ قُل لَّنَ يُصِيبَنَاۤ إِلَّامَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَكَنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَ ٓ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسُنَيَيْنُ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُوْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِيتَ أَ فَتَرَبَّصُوۤ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلْ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ۞ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَايُنفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ٥

الجُزْءُ الْعَاشِرُ

سُورَةُ التَّوَّبَ

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْكَفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يُفَرِقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَاتِ أَوْمُدَّخَلًا لُوَّاوُّ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مْ رَضُواْ مَآءَاتَنَاهُمُ ٱلَّنَّهُ وَرَسُواْهُ و وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عُورَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْكِملِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأَذُنُّ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَيُؤْمِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجٌ أَلِيمٌ ١

197

الجُنْزَةُ الْعَاشِرُ

سُورَةُ التَّوَّبَةِ

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ يَعَامُوٓاْ أَنَّاهُ مِن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَتَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَـٰلِدَا فِيهَـٰ أَ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحْدَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مَرسُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِ مَّرَقُل ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحْذَرُونَ ١٠٠٥ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبٌ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَلتِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ مُنْ تَشْتَهْزُءُ وِنَ ﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُوْنُعَذِّبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَر وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعُرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُـمُ ٱلْفَاسِقُونِ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَأَهِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيتُ

لجُزْءُ الْعَاشِرُ

سُورَةُ التَّوْبَةِ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ أَأْشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْتَرَأُمُوَ لَا وَأُوۡلَادَا فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُر بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُ مِبِحَلَقِهِمْ وَخُضَّتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓا أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَكُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرُهِ مِرَوَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِّ أَتَتُهُمْ رُسُلُهُم بٱلْبَيّنَاتُّ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوّاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيآاءُ بَعْضِۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونِ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَتِكَ سَيَرْحَمُهُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنْ وَرِضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

الجئزة العاشِرُ

سُورَةُ التَّوْبَةِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَفِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِ مَّر وَمَأُولِهُ مْجَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَحِلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْبِغَدَا سِلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ و مِن فَضْلَةٍ ع فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ وَمَالَهُمْ فِيٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَإِنْ ءَاتَكَ مِن فَضَيلِهِ عَلَنَصَّدَّقَتَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّيلِحِينَ ١ فَكَمَّاءَ اتَّلَهُ مِمِّن فَضَياهِ عَبَخِلُواْ بِهِ عَ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ١ أَلَوْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

لجُزْءُ الْعَاشِرُ

سُورَةُ التَّوَّبَ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ أَلْلَهُ لَهُمَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُــ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهُــ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوَمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ أَأَن يُجَهِدُوٓ أَ بِأَمۡوَلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَنَاءً بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَايِّلُواْمَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُ مِمَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِيَّةَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَلِي عُونَ ١ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَ ذِّبَهُم بِهَافِٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمۡكَغِرُونَ۞وَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنْعِدِينَ ١

المُنَّةُ العَاشِرُ مُنْ المَّالِينِ المُنْ العَاشِرُ المُنْ التَّوَّةُ التَّوَّةُ التَّوَّةُ التَّوَ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو جَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَيْهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨ وَجَآءَ ٱلْمُعَدِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةُ وسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مُعَذَابٌ أَلِيمُ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُ ونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهُ عَ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ \* إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآةُ وَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

سُورَةُ التَّوْبَ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُلَّا تَعْتَ ذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْنَبَأَنَا أَللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَثُرُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِّئُكُم بِمَاكُنتُ مِنْ مَعُملُونَ ١ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَخِلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ وَفَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرَا وَنِفَا قَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنْزَلَ ٱلْلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَخِذُمَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرُّ عَلَيْهِ مَردَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يُؤْمِر بُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِر ٱلْآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنِفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةُ لَّهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَ فُورٌ رَجِيمٌ ١٠

وَٱلسَّيِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِيِنَ وَٱلْأَضَارِ وَٱلَّذِينَ وَٱلسَّيِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِيِنَ وَٱلْأَضَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَكَدَّ

بُوسَاءِ عَلَيْ مِنْ مَنْ مَوْلَكُمْ مِنْ مَوْلَكُمْ مِنْ مَوْلَكُمْ مِنَ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِنَ الْأَعْرَابِ

عَوِفَ الْمُورُ الْمُعِيهِ وَ الْمُورِ اللَّهِ مُرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ مُنْفَقُونَ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ مُنَّا نَعْنُ نَعْلَمُهُمْ مَا يَدُرُونَ إِلَى عَذَابِ

عَظِيمٍ ١ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا

وَءَاخَرَسَيْنَاعَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَعَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَحِيمُ اللَّهُ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرُكِيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُ لَهُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَالَمُواْ الْنَ

ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلتَّوْبَ ٱلرَّحِيمُ فَي وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ

وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُن تُمُرَّعَ مَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ

إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

سُورَةُ التَّوْبَةِ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُّ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَا ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَ إِبُونَ ۞ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدَأَ لَّمَسْجِدُ أُسِّسَعَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ بِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَالْلَهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِ بِينَ ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ و عَلَىٰ تَقُوكِ مِنَ ٱللَّهِ وَرضُونِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِفَانْهَارَ بِهِ فِ نَارِجَهَنَّمَّ وَالْلَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَاْ رِبِيَّةَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقَ تَلُونَ ۗ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلتَّوْرَىلةِ وَٱلْإِنجِيل وَٱلْقُ ءَانَّ وَمَنْ أَوْفِك بِعَهْ دِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِ رُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَفَ تُم بِهِ عَ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

الحِزُبُ ۲۱

ٱلتَّكِيبُونَ ٱلْحَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّلِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلَى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبْيهِ إِلَّا عَنِ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّتَ لَهُ ٓ أَنَّهُ مِعَدُوٌّ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُ مُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مِمَّا يَتَّقُونَّ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْي ـ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُونُ رَّحِيمٌ ١

سُورَةُ التَّوْبَ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْحَتَّى ٓإِذَاضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُو ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَغْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِةِ عَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُلَا يُصِيبُهُ مُظَمَّأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُنَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَايَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّاكُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ \* وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنِفِرُواْكَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٠٠٠

ُ نِضْفِ الحِيْزُبُ ۲۱

سُورَةُ التَّوَبَ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلَيَلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَتَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنزلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمَّن يَـقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَلِذِهِ ۗ إِيمَانَأُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَثُ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَى رجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ١٠٠٠ أُوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرِمَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَ رَبَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ م بِأَنَّهُ مَ قَوْمُ لَّايَفْ قَهُونَ ۞ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِي أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتٌ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

## ڛؙٛٷڗڰؙؽۏۺؙؽ

## 

الَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُٰلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَلَاَ ٱ لَسَحِرُمُّ بِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَىٱلْعَرْشُ يُدَبِّرُٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعْدِ إِذْنِيَّ - ذَٰ لِكُوالَنَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُۚ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ۗ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقّا أَإِنَّهُ وِيَدَدُواْ ٱلْخَالَقَ ثُرَّيُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ بِٱلْقِسْطَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيدٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءَ وَٱلْقَمَرَ فُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْعَدَدَٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُّ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحُقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَعَامَمُونَ۞إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

سُورَةٌ يُونسَرَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْتُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَلِفِلُونَ ﴾ أَوْلَيْهِ كَا مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِ مَرَبُّهُم بإيمَنِهِمُّ تَجَرى مِن تَحْتِهمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ \* وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَ أَوْ قَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وُمَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعَمَلُونَ ۞ وَلَقَدَأَهُلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُولْ لِيُؤْمِنُوَّا كَنَالِكَ نَجَنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ تُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

سُورَةً يُونُدُ

وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَا تُنَا بَيّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَا ذَا أَوْبَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَّىٓ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَلْكُم بِلَّهِ ع فَقَدْ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبَالِةً عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلَتِهُ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُلُآءِ شُفَعَلَوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَّهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْلَاكَامِهُ ۗ سَبَقَتْ مِن رَّبَّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠٠ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِّهُ عَفَلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم رِمِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿

سُورَةً يُونُسَ

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعَدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُ فِيٓءَايَاتِنَاۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَاتَمَكُرُونَ ١٠٠ هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىۤ إِذَاكُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْأَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيْ تَنَامِنْ هَذِهِ عَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّآ أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىۤ أَنفُسِكُمْ مَّتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّا ثُمَّ إِلَيْ نَامَرْجِعُكُمْ فَنُبَّ ثُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ إِنَّمَامَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكَمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱنَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَا آتَنِهَا آَمُرُيَا لَيْلًا أَوْنِهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَرْتَغْنَ بٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْلَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى دَارِٱلسَّلَوِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ۞

سُورَةٌ يُونُدُ

\* لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُّ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِّ كَأَنَّمَآ أُغْشَيْتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعَا مِّنَ ٱلَّيْل مُظَالِمًا أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْتُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُرَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَا نَكُمُ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكَا وُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ ٥ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَمَن يُخْبِحُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ۞ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحُقُّ فَمَاذَابِعَدَالْحُقّ إِلَّا ٱلضَّلَأُلُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ كَذَالِكَ

717

حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓاْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١

سُورَةً يُونُسَرَ

ۚ قُلۡ هَلۡ مِن شُرَكَاۤ يِكُمْ مَّن يَبۡدَؤُا۟ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥۗ قُلٱللَّهُ يَبَدَؤُا۟ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يَعُيدُدُّهُ وَفَأَنَّ ثُوْفَكُونَ ﴿ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُرْمَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقَّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَالَكُوكِفَ تَحْكُمُونَ ١ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّأْ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّانَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُّ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُه مِّن دُون ٱللَّهِ إِن كُنتُرُ صَلدِقِينَ ٨ بَلْ كَنَّبُولْ بِمَالَةٍ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَنَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظْرَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُ مِنَن يُؤْمِنُ بِهِ عُومِنْهُ مِمَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ عُورَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْوُنَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْبَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُمِمَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْهُمِ مَّن يَنْظُ وُ إِلَيْكَ أَفَأَنَتَ تَهَدِى ٱلْمُمْيَ وَلَوَكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُ مَ يَظْلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّوْ يَلْبَثُواْ إِلَّاسَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَار يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِكُلّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا اللَّوْعَدُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ١ قُللَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْحًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَءْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَتَقْدِمُونَ 🚇 قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيَتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسَتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِفِيَّ ءَ ٱلْكَنَ وَقَدْ كُنْتُم بِهِـ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَّمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ \* وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِى وَرَبِّيٓ إِنَّهُ لِلَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞

الحيزب ٢٢

الجُزْءُ الحَادِيَ عَشَرَ

سُورَةُ يُونُسَرَ

وَلُوۡأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فُتَدَتْ بِدُّ ۦ وَأَسَرُّ واْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَآ إِنَّ بِتَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَثُّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَيْحُي - وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبَكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْ مَتِهِ عَنِينَ إِلَّكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَتُممَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن يِرْفِي فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلَا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفَتَّرُونَ ﴿ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَايَشَّكُرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْمِنْهُ مِن قُرَءَانِ وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُونَ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١

الجُنْزُءُ الحَادِيَ عَشَرَ

سُورَةٌ يُونُدُ

أَلَآ إِنَّ أُولِيّاءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَ قُونَ ۞ لَهُ مُ ٱلْبُشَ رَيْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهَ ۚ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّ ٱلْمِ زَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّلَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَشَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًّا سُبْحَانَةً وهُوَ ٱلْغَيُّ لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطِن بِهَا ذَأَاتَ قُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَعُ فِي ٱلدُّنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا لَمِنْ مِلْ اللَّهُ مِ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَيِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ٥ \* وَٱتْلُ عَلَيْهِ مْرَبَأُ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُ مْغُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُ مْخَلَّبَف وَأَغْرَقُنَاٱلَّذِينَكَذَّبُواْ عِايَتِنَّأَ فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ عُرْسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُ وهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَادِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَامِنْ بَعْدِهِمِمُّوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ - بِعَايَدِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْخَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُوٓ أَإِنَّ هَلَا لَسِحْرُمُّبِينٌ ١٠٠٠ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّاجَاءَكُمُ أَسِحْرُهَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَاعَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٥

الجُنْءُ الحَادِيَ عَشَرَ

سُورَةً يُونَّ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَنْتُونِي بِكُلِّ سَنحِرِعَلِيمٍ ۞ فَلَمَّاجَآءَٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَيَّ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَلَمَّآ أَلْقَوَاْقَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلبِيّحَنِّ إِنَّ ٱللّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ - وَلَوْكَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَى ا خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤا إِنكُنتُم مُّسْلِمِينَ ٨ فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ تُوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَقِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وزِينَةَ وَأَمُولَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارِبَّنَالِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمَوْلِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَلَى قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْحَتَّى يَرَوُا ٱلۡعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ۞

الجُزْءُ الحَادِيَ عَشَرَ

سُورَةُ يُونْسَرَ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَبَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُ لَمُونَ ﴿ وَجَوَزْنَابِهِنَّ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِزْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغُيَّا وَعَدْوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ ءَبُثُوٓ أَ إِسۡرَ ٓ عِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ءَآلُكِنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَٱلْيَوْمَرَنُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَفِلُونَ ۞ وَلَقَ دُبَوَّأَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقَنَهُ مِيِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنْتَ في شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْجَآءَكَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٥ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَنَّبُولِ عَايَتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَسِرينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِ مُركَامِتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُنُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

الجُنْزُءُ الحَادِيَ عَشَرَ

سُورَةُ يُوندُ

فَلَوْلَاكَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ٓ إِيمَنُهَاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونِشَ لَمَّآءَامَنُواْكَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَا نَتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ٥ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِ مَّر قُلْ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنجِّب رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا كَنَاكِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَّا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكُنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِـمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّرَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَوْمُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَ قُلْ يَكَأَيَّهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمُنِ الْمُتَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِةً عَوْمَن ضَلَّ مِن رَبِكُمْ فَمَنِ الْمُتَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِةً عَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِةً عَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِةً عَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهُ وَكِيلٍ فَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهُ وَهُو حَيلٍ فَ وَأَتَبَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَى يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَركِمِينَ فَ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَى يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْدَحَكِمِينَ فَي

### ڛؙۏڒٷ۫ۿۏٛۮٟڹ

## 

الْرَّكِتَبُ أَحْكِمَتْ ءَايَتُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَيرٍ ٥ الْرَّكِتَبُ أَخْدُمَوْ الْمَسْتَى وَالْنِ الْسَتَغْفِرُواْ اللَّالَةَ إِنَّنِ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرُ وَبَشِيرُ ۞ وَأَنِ الْسَتَغْفِرُواْ رَبَّكُوْ تُرَّوُ وَهُوَ الْمَلَيْ اللَّهِ يُمَتِعْكُمْ مَّتَعًا حَسَنَا إِلَى أَجَلِ مُّسَتَّى وَيُؤْتِ رَبَّكُوْ تُرَوُ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ اللَّهِ مُنْ مَعْمَا عَلَى كُوْمَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَرْجِعُكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ ۞ أَلاَ إِنَّهُمْ كَلَي مِنْ مَ اللَّهُ مَرَجِعُكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ ۞ أَلاَ إِنَّهُمْ كَلِي اللَّهُ وَمَا يُعْلِمُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا يُسَمِّ وَانَ وَمَا يُعْلِمُ وَلَهُ وَالْمِنْ أَلَا إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَّمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسِرَّ وَمَا يُعْلِمُ وَلَا اللَّهُ وَمَا يُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى كُلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسِرِّ وَمَا يُعْلِمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَل

الجُنْزُةُ الثَّالِيَ عَشَرَ

سُورَةُ هُو

\* وَمَا مِن دَاتِتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِمُّبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُو ثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ ۞ وَلَبِنْ أَخَرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّغَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُةً وَأَلَا يَوْمَ يَأْتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُواْ بِهِ عِيمَتَهُن وُونَ ١ وَلَهِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوُسُّ كَفُورٌ ﴾ وَلَهِنْ أَذَقَٰنَهُ نَعُمَاءَ بَعُدَ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنَّ إِنَّهُ رِلَفَ رُحُ فَخُورُ ٥ إلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَآمِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرٌ ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَايِقٌ بِهِ عَمَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لُوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنَرُ أَوْجَاءَ مَعَهُ ومَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

الجُنْرُءُ الثَّانِيَ عَشَرَ

سُورَةُ هُودٍ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ مَفْتَرَيَّتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡ تَطَعۡ تُرمِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُمِمُّسُامِمُونَ ١٠ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَتَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعَمَلُونَ شَ أَفْنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِ دُمِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ -كِتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَآ إِكَ يُؤْمِنُونَ بِذِّ وَمَن يَكْفُرُ بهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّا رُمَوْعِدُهُ لِفَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكِنَّ أَكَ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْلَتِ إِنَّ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبُّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلَاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَاوَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

الجُنْوُ الثَّالِيَ عَشَرَ عُورَ

أُوْلَآ إِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُّ مَاكَانُوْاْيَسَ عَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَدَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُ مِمَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ ١ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَضَيِّر وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَالًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١ وَلَقَدْأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيرٌ ٥ أَنْ لَا تَعَبُّدُوٓ اللَّاللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ٥ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَانَزَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَانَرَيٰ لَكُمْ مَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبينَ ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنةً مِّن رَّبِّي وَءَاتَننِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُيِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنُلْنِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ١

الجُزْءُ الثَّانِيَ عَشَرَ

مُورَةُ هُودٍ

وَيَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِاللَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِيَّ أَرَىكُمْ قَوْمَا تَجْهَالُونَ۞وَيَكَوَمِمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِثُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَالِّيُهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَىٓ إِجْرَاهِي وَأَنَا بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجُرهُونَ ٥ وَأُوحِيَ إِلَكِ نُوْجٍ أَنَّهُ لِنَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَطِبني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٥

سُورَةُ هُودٍ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُيِّن قَوْمِهِ عِسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِنَّ تَشَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَشَخَرُمِنكُمْ كَمَاتَشَخَرُونَ ١ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحَلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ۞ حَتَّىٓ إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَالْتَنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠ \* وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهَ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَنَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبُنِيَّ ٱرْكَبِ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ ٱلْكَفِرِينَ ١ قَالَ سَنَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْمُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞ وَقِيلَ يَنَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أُقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسۡتَوَتۡعَكَى ٱلۡجُودِيُّ وَقِيلَ بُعۡدَالِّلُقُوۡمِٱلظَّٰلِمِينَ۞ وَنَادَىٰ فُوحُ رَّبَّهُ ۚ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

777

لجُئْزُءُ التَّانِيَ عَشَرَ

مُورَةُ هُودٍ

قَالَ يَنفُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَتَعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُرُّ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَوِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَوِ مِّمَّن مَّعَكَّ وَأَمَّرُسَنُمَ يَعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَاكِ أَلْمُ ١٠٠٠ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعَلَّمُهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأُصْبِر إِنَّ الْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَاۤ أَمْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفَيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَـزِذُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ۞ قَالُواْيَاهُودُ مَاجِئَتَنَابِبَيّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَيْكَ بَعْضُءَ الِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّيٓ أُشُهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ٥ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِي جَمِيعَاثُمَّلَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ مَّامِن دَآبَةٍ إِلَّاهُوَءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَمَّ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدَ أَبْلَغَتُكُمْ مَّآ أَزْسِيلْتُ بِدِ ٓ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلَا تَضُرُّ وِنَهُ وشَيَّا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبَرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَ هُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبُّهُمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَالبَّعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعَنِيدٍ ۞ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِقَوْمِهُودٍ ﴿ وَإِلَّى تَمُودَأَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَتَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنَّ إِلَهِ غَيْرُةً وهُوَ أَنشَا كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡ تَعۡمَرُ أَوۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفَرُوهُ ثُمَّ تُوبُوۤ إِلۡكَةً إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ١٠ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندًّا أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

نلاقة أرباع الحيززب ٣٧

قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَ لَني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَ تَخْسِيرِ ۞ وَيَكَقُوْمِ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْءَايَّةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١٠ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِّ ذَٰ لِكَ وَعُدُّ غَيْرُمَكُذُوبِ ۞ فَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ نِزَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِ مُرجَنِّمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ ا فِيهَآ أَلَّا إِنَّ تَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِنْتُمُودَ ۞ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيـمَ بِٱلْبُشۡرَىٰ قَالُواْ سَلَمًّا قَالَ سَلَمُّ فَمَالَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠ فَلَمَّارَءَ إ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِلُوطٍ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَاَهْرَأَتُهُ وَاَبِمَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَابِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ١ الجُنْوُ الثَّالِيَ عَشَرَ لَهُ اللَّالِيَ عَشَرَ لَهُ

قَالَتْ يَنوَيْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْخًّا إِنَّ هَلذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَجَمِيدٌ مَّجِيدٌ ١ فَامَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ۞ يَيَابُرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَآ ٓ إِنَّهُ و قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ١٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَالُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُرْعَصِيبٌ ۞ وَجَآءَ هُ وقَوْمُهُ ويُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِّ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوُٰلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمِّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ١ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَرُمَانُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَىلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَّ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُ إِنَّهُ وَمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبِ ١

الجُوزْءُ الثَّالِيَ عَشَرَ

سُورَةُ هُودٍ

فَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِلمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ \* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم ِمِنْ إِلَهِ عَنْرُهُ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ إِنِّ أَرَىكُم بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ﴿ وَيَلْقَوْمِ أُوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بٱلْقِسْطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرُ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعۡبُدُءَابَ آؤُنَآ أَوۡ أَن نَّفَعَلَ فِيۤ أَمۡوَالِنَامَا نَشَرَّوُّا ۚ إِنَّكَ لَأَنَتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَلَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأْ وَمَآ أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْةً إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيۡهِ قَوَّكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

الجُزْءُ الثَّانِيَ عَشَرَ

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِّشْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بَبَعِيدٍ ﴿ وَٱسۡ تَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيۡهُۚ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ۗ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَتِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَزَيْكَ فِي مَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكُّ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَابِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْ طِيّ أَعَزُّ عَلَيْكُ مِينَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْريًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ۞ وَيَكَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَكَذِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَأُمُّرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَىرِهِمْ جَائِمِينَ ١ كَأَن لَّرْ يَغْنَوْ أَفِيهَآ أَلَا بُعْدَالِّمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ تَمُودُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يْهِ - فَأَتَّبَعُواْ أَمَّرَ فِرْعَوْنَّ وَمَاۤ أَمُّرُ فِرْعَوْنَ بَرَشِيدٍ ۞

الجُئْزُءُ الثَّالِيَ عَشَرَ

سُورَةُ هُو

يَقَدُهُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُ مُ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ۞ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَا ـَةَ ۚ بِشَرَ ٱلرَّفِٰدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْكَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وعَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَآ إِمُّ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓاْ أَنْفُسَ هُمُّ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُ مَءَ الِهَتُهُ مُرَاّلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكٍّ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيب وَكَنَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخَٰذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتَةَ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةَّ ذَالِكَ يَوْمُرُ مَجْمُوعُ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُرُ مَّشْهُودٌ ١ وَمَانُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَعَدُودِ فِي يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَمَّرُنَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ - فِمَنْهُ مُشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُريدُ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَغِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

744

ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَاءَ رَبُّكَّ عَطَاةً عَيْرَ هَجَذُوذِ ٥

الجُنْرُهُ الشَّانِي عَشَرَ

سُورَةُ هُو

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعُبُدُ هَلَوُٰلِآٓ ِ مَا يَعُبُدُ ونَ إِلَّا كَمَا يَعُبُدُ ءَابَأَوُّهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُ مُرْضِيبَهُمْ عَيْرَ مَنقُوصٍ ١ وَلَقَدْءَاتَىٰنَامُوسَى ٱلْكتَابَ فَأَخْتُلْفَ فِيهُ وَلُوَلَاكَلْمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مَّ وَإِنَّهُ مُلِفِي شَاكِيِّ مِنْهُ مُريب وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيُّرٌ ١ فَأَسْتَقِمْكُمَآ أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّاْ إِنَّهُ رِبِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَّاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلْيَكُ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِّ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلدَّكِرِينَ ١ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَلَوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلَا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَآ أَتُرفُواْفِيهِ وَكَانُواْمُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِرِوَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةَ وَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿
إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْلِفَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُثُ عَلَيْكَ مِنْ الْبُلِمَا نُثَيِّتُ بِهِ فَقُوادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ الْبُلَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَقُوادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ الْبُلَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَقُوادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْمَقَنِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِلّذِيتَ لَا يُؤْمِنُونَ الْمُعَلِّمُونَ اللَّهَ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَالْأَرْضِ وَ النَّهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُ اللَّهُ مَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَ الدَّيْ فِي لِعَمْ اللَّهُ مَلُونَ ﴿ وَلَيْهِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَ الْيَهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُ اللَّهُ مَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَ الْيَهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُ اللَّهُ وَلَا عَمَا تَعْمَا فَعْ مَالُونَ ﴿ وَالْمَاتِ مَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَا تَعْمَا وَلَيْ مَا وَلَا عَمَا تَعْمَا الْعَمْ مَا وَلَا عَمَا تَعْ مَالُونَ ﴿ وَالْمَالَ مَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَا تَعْمَا مَعُ مَالُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ الْمَالَ مَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَا تَعْمَا تَعْ مَالُونَ ﴿ وَالْمَالَ فَي الْمُعْمَالَ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُعَالَقُولُ عَلَيْهِ لَوْلُ عَلَيْهِ الْمُعَمَا لَعُمْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُونَ اللْمُعْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي عَلَيْكُونَ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُ الْمَالَعُلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَلُونَ الْمُؤْمِنَ الْعَلَامُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْعُلَمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

# اليُونَ فُر اللهُ اللهُ

الْرِّ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ مَعَلَيْكَ أَحْسَنَ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ مَعَلَيْكَ أَحْسَنَ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ مَعَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقُصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكِ الْقُصُصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَهُ لَعَلِينَ فَي الْفَرْدَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِيلُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُولُ اللَّهُ اللْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِيلُولُ الللْمُولِلْمُ اللْمُعَلِيلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الللْمُعُلِيلُولُ اللَ

سُورَةُ يُوسُفَ

قَالَ يَبْنُنَى لَا تَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَنِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَعَلَيْءَ الِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىۤ أَبُوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيهَر وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَّقَدْكَانَ فِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَ اَيْتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٥ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخَلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعَدِهِ عِقَوْمَا صَلِحِينَ ٥ قَالَ قَابَلٌ مِّنْهُمْ لَاتَقَتْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَننَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لِنَصِحُونَ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّالَهُ ولَحَفِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ- وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنِفِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَمِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

لجُنْزُءُ الثَّانِيَ عَشَرَ

سُورَةً يُوسُفَ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ - وَأَجْمَعُوٓا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنِيَّنَّهُم بِأَمْرِهِمُ هَاذَا وَهُ مَلَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ۞ قَالُواْيَٓأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسَيَّبُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلُهُ ٱلْذِنُّكُّ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَلِدِقِينَ ﴿ وَجَاءُو عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًّا فَصَبْرٌ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتْ سَيَّارَةُ ثُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَكَى دَلُوَّهُ وَقَالَ يَبْشَرَى هَذَا غُلُثُو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْ مَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْهُ مِن مِّصْرَ لِلْأَمْرَأْتِهِ عَأَكْرِهِي مَثُونَهُ عَسَيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِّ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ - وَلَكِكنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَامُونَ ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَنَاكِ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتَى هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ـ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ ورَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُوايًّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ ﴿ وَلَقَدْهَمَّتْ بِلَّهِ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَا أَن رَءا بُرْهَلنَ رَبِّغَ عَنَهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أُوْعَذَابٌ أَلِيمٌ ١ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفَسِيٌّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وقُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ و مِنكِدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِّ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْحَاطِءِينَ ١٠ \* وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْمَزِيزِتُرُودُ فَتَلَهَا عَن نَّفْسِةً عَقَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَتِهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١

ُ نلاۃ ارتاع الحیزرب ۲۶

الجُوزُهُ الثَّالِيَ عَشَرَ

سُورَةُ يُوسُفَ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُكُلَّ وَلِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيَّنَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَ كُبُرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ كَشَ لِلَّهِ مَاهَذَا بَشَرًّا إِنْ هَلْذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيرُ ﴿ قَالَتَ فَنَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ ۗ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُۥ عَن نَقْسِهِ عِ فَٱسْتَعْصَمَمُ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَّى مِمَّا يَدْعُونَينَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجُهِلِينَ ﴿ فَٱسۡتَجَابَ لَهُ ورَبُّهُ وفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وهُوَٱلسَّمِيحُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ ثُمَّ بَدَالَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنْنَّهُ حَتَّى حِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُخَمُرًا ۗ وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْةٌ نِبَّعْنَا بِتَأْوِيلِيَّةِ إِنَّا نَرَيْلَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ } إلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّنَ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞

الجُزْءُ الثَّانِيَ عَشَرَ

سُورَةً يُوسُفَ

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشَرِكَ مِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْـنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَصَاحِيَ ٱلسِّجْن ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ عِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ مِمَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَدِنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَوَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّدُ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْ لَمُونَ ١٠ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ وَخَمِّرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةٍ - قُضِيَ ٱلْأَمَّرُ الَّذِي فِيهِ تَسْ تَفْتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَسْسَلُهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكِر رَبِّهِ عَلَيِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْكِلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتٍّ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَا أَفَتُونِي فِي رُءُ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعَبُرُونَ ١

لجُنْزُءُ التَّانِيَ عَشَرَ

سُورَةُ يُوسُفَ

قَالُوٓاْ أَضْغَتُ أَحْلَمِ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلهِ ع فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا يَع تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَّا فَمَا حَصَدتُّرْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إلَّا قَلِيلَا مِّمَّاتاً كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُياً كُلْنَ مَاقَدَّ مَتُمْلُهُنَّ إِلَّا قَلِيلَامِّمَاتُحْصِنُونَ ۞ ثُمِّيَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱنَّتُونِي بِيِّ عَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّنِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِاءً - قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزَٱلْنَ حَصْحَصَ ٱلْحُقُّ أَنَا ْ رَوَدتُّهُ مَن نَفْسِهِ عَ وَإِنَّهُ لِلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ۞

الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةً يُوسُفَ

\* وَمَآ أُبۡرَىٰۚ نَفۡسِیٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُ ٰ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّامَارِحِ َرَیّٓ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْتُونِي بِهِ مَا أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيٌّ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ١ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَابِينِ ٱلْأَرْضِّ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمُ ٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِّيبُ بِرَحْمَتِ نَا مَن نَشَأَءٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ وَمُنِكِرُونَ ٥ وَلَمَّاجَهَّ زَهُم بِجَهَا زِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوۡنَ أَنِّيٓ أُوفِي ٱلۡكَيۡلَ وَأَنَا ْحَيۡرُ ٱلۡمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمۡ تَـأُتُونِي بِهِ - فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَّاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَآ إِذَا الْنَقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣ فَلَمَّا رَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلۡكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ١

الجُئْزُءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةُ يُوسُفَ

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلْلَهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۞ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمُّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ وِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْ مَنَّا وَنَمِيرُأَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ۞ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ ثُؤْتُونِ مَوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرُ فَلَمَّا ءَاتَوَهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَبَنَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدۡخُلُواْمِنۡ أَبُوَابِ مُّتَفَرِقَةً ۗ وَمَاۤ أَغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ مَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنى عَنْهُ مِ مِّرَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلْاْحَاجَةَ فِي نَفْس يَعْقُوبَ قَضَىٰهَأَ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِكَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَخَاَّةُ قَالَ إِنِّيَّ أَنَا أَخُوكَ فَكَرَّتَبْتَ إِسْ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ ١

الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةً يُوسُفَ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِ مِمَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَاْ بِهِ عَزَعِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْعَلِمْتُ مِمَّاجِئْ نَالِنُفْسِ كَفِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَارِقِينَ ١ قَالُواْ فَمَاجَزَوْهُ وَإِن كُنتُر كَذِبِينَ ﴿ قَالُواْجَزَوْهُ و مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَجَزَآؤُهُۥ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ٥ فَبَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِ مُرْقَبُلَ وعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيةً كَذَاكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَشَآةً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْسَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّهَ كُمَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْيَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخَاكَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَةُ وَإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

الحِزْبُ ٥٦

الجُنْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةً يُوسُفَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظُلِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسۡ يَئِسُواْ مِنۡهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْتِقَامِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفُّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْيَحُكُمُ ٱللَّهُ لِيُّ وَهُوَخَيْرُٱ لَٰكِكِمِينَ ٥ ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يُنَاَّبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ ذُنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ ١ وَسْعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْمِيرَ ٱلَّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَدِ قُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُوًّا فَصَبْرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَكَظِيمٌ ١ قَالُواْتَٱللَّهِ تَفْتَوُاْتَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ٥ قَالَ إِنَّمَآ أَشَكُواْ بَتَّى وَحُزْنِيْ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

الجُنْزُءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةٌ يُوسُفَ

يَكِبَنَى ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا يُعَسُواْ مِن رَوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱڵڪَفِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَنةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مِمَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونِ ٨ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذَآ أَخِيُّ قَدْمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْ لَأَ إِنَّهُ مِمَن يَتَّق وَيَصْبرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْتَ ٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكِ ٱللَّهُ عَلَيْمَ اوَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلْرَّحِمِينَ ١ ٱذْهَبُواْ بِقَوِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَثُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُقَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ الْقَدِيمِ ﴿

لجُنْزُهُ التَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةُ يُوسُفَ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْلَهِ يُرِأَلُقَكُ عَلَى وَجْهِهِ عَالَزَتَدَّ بَصِيرً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا دُنُوبِنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَلِطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنَّ إِنَّهُ هِوَٱلْفَ غُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ وسُجَّدَاً وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَاتَأْ فِيلُ رُءْ يَكَي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُرْ مِّنَ ٱلْبَدْوِمِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُولِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٥ \* رَبِّ قَدْءَاتَيْتَني مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَني مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِ ٱلدُّنيَا وَٱلْأَخِرَةَ اللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةَ تَوَفِّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْني بِٱلصَّيلِحِينَ ۞ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُّ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوۤ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٠٥ وَمَآ أَكْتَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠

الجُنْزُءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةُ يُوسُفَ

وَمَا تَسْعَلُهُ مْرِعَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ ٥ وَكَأَيِّن مِّنْءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُ مَعَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُ مِثُنْ رَكُونَ اللَّهُ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُ مْغَلْشِيَةُ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُ مَلَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِيّ أَدْعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَا نُوْحِيٍّ إِلَيْهِ مِيِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ حَتَّىَ إِذَا ٱسۡتَيۡعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمۡ وَلَهُ عَرُفُدُ كَٰذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَشَآَّءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِٓا ۚ وَٰلِي ٱلْأَلْبَكِۗ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَيْ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

### ١٤٠٤ التَّ

#### 

الْمَنَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابُّ وَٱلَّذِيَّ أُنْلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَٰتِ بغَيْرَعَمَدِ تَرَوْدَهَا تُمُرَّا سُتَوَيٰعَلَى ٱلْعَرْشِّ وَسَخَرَالْشَمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىٰ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبُّكُمْ تُوقِقُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَرَّ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَازُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَ فِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَورَاتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَجْيلٌ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدًّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِيٓ أَعْنَاقِهِمٌّ وَأُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

الجُنْزُءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةُ الرَّعُدِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَيْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُدْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّهُ ٓ إِنَّمَاۤ أَنَتَ مُنذِرٌّ ۗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاذْ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُممَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ - وَمَنْ هُوَمُسْ تَخْفِ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ ١٥ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْ مِرحَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمٌّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوِّءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُو نِهِۦ مِن وَالِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَنَكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَشَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ٣

الجُئْزُءُ التَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةُ الرَّعَدِ

لَهُ و دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِتَنْي ۚ إِلَّا كَنَسِطِ كَفَيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بَلِغِةً - وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُةِ وَٱلْأَصَالِ ١٠٥٥ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذْتُر مِّن دُونِهِ ۚ أَوْلِيٓآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مِنفَعَا وَلَاضَرَّأْ قُلْهَلْ يَسْتَوى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُأَمْهَلْ تَسْتَوِي ٱلثِّلُامُنَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوالِلَّهِ شُرِّكَاءَ خَلَقُواْكَنَلْقِهِ عِ فَتَشَابَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْۚ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ۞ أَنَرَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ النَّهُ ٱلْحُقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْتَالَ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِ مُ ٱلْخُسْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ لَرِّ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ وَلَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَلَا فُتَكَوَّا بِهِّ ع أَوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١

الجُئْزَةُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةُ الرَّعَ

ا الحيزُبُ الحيزُبُ \* أَفَهَن يَعَلَوُ أَتَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَنَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَقَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ۞وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْنِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُ مُرسِ رَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيَّعَةَ أَوْلَمَهِكَ لَهُمْعُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا <u>ٙ</u>ۅٙڡؘڹڝٙڶڿڡؚڹ۫ٵؠٙٳؚڥؚؠۄ۫ۅٙٲ۫ۯؘۅؘؚجؚڥؚۄ۫ۅؘڎؙڗۣؾۜؾؚڥؚڡۧؖۅۘٱڵڡٙڵؠٟٙػڎؙۑؘۮڂؙڵۅڹ عَلَيْهِ مِقِن كُلِّ بَابِ ٣ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَيْعَمَعُقْبَي ٱلدَّارِ ١ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلَقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَاُلَتَهُ بِهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُّ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِزَةِ إِلَّا مَتَعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَّةُ مِّن رَّبَّهِ عَلَى إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۞ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ١

الجُئْزُءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةُ الرَّعَـدِ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبَيْ لَهُمْ وَحُسْنُ مَابِ٩ كَنْ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمِّهُ لِتَـتَلُوٓاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنَ قُلُهُو رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلِخْبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَّى بَل يِّلَّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَامَ يَانْتَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِأَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبَا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱلتَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ، وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبَاكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٌّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۞ٲ۫فَمَنْهُوَقَآبِهُ عَلَىٰكُلّ نَفْسِ بِمَاكْسَبَتُّ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبُّ وُنَهُ بِمَالَا يَعَاهُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَهِرِيِّنَ ٱلْقَوَلِّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُم مِّنَ ٱلنَّهِ مِن وَاقِ ١

الجُوزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةُ الرَّعَ

\* مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُّ أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّعُقْبَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ۞ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَفۡرَحُونَ بِمَآأَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلدَّهَ وَلَآ أَشُرِكَ بِفِّةٍ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَقَلْدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُوْجَا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ السَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ١ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِّتُ وَعِندَهُ وَأَمُّ الْكِتَبِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِيدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيْلَّهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعَاًّ يَعْلَمُ مَا تَكْبِيبُ كُلُّ نَفْيِنٌ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّ دُلِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِي

#### الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلَا ۚ قُلْ كَغَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلْكِتَابِ

# المُونَةُ إِبْلَاهِمِينَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِمِينَ اللَّهُمِينَ اللَّهِمِينَ اللّهِمِينَ الللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ الللّهِمِينَ الللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ اللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ الللللَّمِينَّ الللَّهِمِينَ الللللَّهِمِينَ الللَّهِمِينَ الللَّهِمِين

الْرَّ كِتَبُ أَنَزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ٥ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلُ لِّلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِ ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا آ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلْيُبَيِّنَ لَهُـمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءٌ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ أَوْلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئْتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُ وَانِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ كُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسۡتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُ مِبَلاَ اللهِ مِن رَّبِّكُ مْعَظِيرُ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِّيدَنَّكُمٌّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ٥ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوٓا أَنتُمْ وَمَن في ٱڵٝۯ۫ۻۣڿٙڡۣۑۼٙٵڣؘٳٮۜٙٱڛۜٙڡؘڶۼؘؾٞ۠ڿٙؠۑۮٞ۞ٲؙڶۘۯؾٲ۫ؾؚڬؗۄ۫ڹؘؠٷؙٵ۫ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَـمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بٱلْبَيّنَاتِ فَرَدُّ وَاْأَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِهِمْ وَقَالُوٓ اْإِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦوَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدۡعُونَنَاۤ إِلَيۡهِ مُريب ٥ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّ مَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى قَالُوٓ اللهِ أَنْتُمْ إِلَّابَشَ رُمِّتُ لُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَآؤُنَا فَأَتُونَ الِسُلْطَن مُّبِينِ ٥

र०७

ر الحيؤب الحيؤب

الجُنْرَةُ التَّالِثَ عَشَرَ

٤

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِ وَمَاكَانَ لَنَآ أَن نَا أَت كُمْ بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْنِ النَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَالَنَآ أَلَّانَتَوَكَّلَعَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَىٰنَا سُبُلَنَّأَ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيۡتُ مُونَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيۡتَوَكَّ لِٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أُوْلَتَعُودُتَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْ لِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَنْسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بِعَدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِعَنِيدِ ﴿ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّهُ وَيُسْقَى مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتٌ وَمِن وَرَآبِهِ-عَذَابٌ غَلِيثُطْ ﴿ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ هُوَٱلضَّهَ لَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَهْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ وَبَرَ زُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَوُّاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوٓاْ إِنَّاكُنَّالَكُمْ تِبَعَافَهَلَ أَنتُ مِثَّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَحِيءٌ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمٌّ سَوَآءٌ عَلَيْ نَآ أَجَزِعْنَا أَمُّ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصِ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلَطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لَيُّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوۤ أَنفُسَكُمْ مَّآ أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيٓ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشُرَكُ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ١ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ جَري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمَّ تَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَدُّ أَلْمُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَامِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِ ٱلسَّمَآءِ ۞

لجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

يُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

تُؤْتِيَّ أُكُلَهَا كُلَّحِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَ الَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُكَ إِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوَق ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَادِ ١٠٠ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِٱلْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَ آءُ۞\* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنِهَأَ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنَدَادَ الِّيضِلُّواْ عَن سَبِيلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُل لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُ مُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُرُلَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَلُ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمِّ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرَةٍ - وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِيَنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ١

الجُنْزُةُ الثَّالِثَ عَشَرَ

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

وَءَاتَكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهِمَ آَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمُر رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَضْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّرَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ وِمِنِّي وَمَنْ عَصَى إِنِي فَإِنَّكَ غَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَا بَالَّا إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِرَ بَّنَالِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ فَٱجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ رَبّ ٱجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِيَّتِيّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَنْفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَايُوَخِرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ١

الجُنْرَةُ الثَّالِثَ عَشَرَ

٤

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ ظَرْفُهُمُّ وَأَفِدَتُهُمْ هَوَاءُ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِرَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَريبِ نِجُّب دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُ مِ مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ١٥ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَامُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمَّٰ اللَّهِ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُوهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١٠ فَكَرَ تَحْسَبَتَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ عُرُسُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينُ ذُواْنتِقَامٍ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرًا لْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَذَا بَلَغُ لِّلَّنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ -وَلِيَعْلَمُوٓاْأَتُّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَأُوْلُواْٱلْأَلْبَ ٥

## المُوْرَةُ إِلَا جُرْزُا

\_ِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيـ الَرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡكَانُواْ مُسۡلِمِينَ۞ۮؘڒَهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا آهَلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَحُخِرُونَ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ﴿ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَمْكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَدِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّحْرَ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَفِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهُ رَءُونَ ﴿ كَنَالِكَ نَسَلُكُهُ و فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِ مِبَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓ ا إِنَّمَاسُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ خَنْ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۞

لجُئْزُهُ الرَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الحِجْرِ

وَلَقَدْجَعَلْنَافِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَاوَزَيَّنَّهَا لِلنَّظِينَ ١ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيدٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّتُ تُمَّ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ وَإِن مِّن شَيَّ ۽ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزَّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُ لُومِ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ رِيخَازِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُخِّي مِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِرُونَ ٢٠٠٠ وَلَقَدْعَامِنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُو وَلَقَدْعَامِنَا ٱلْمُسْتَغْضِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُّ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمُ ٥ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاإِمَّسْنُونِ ﴿ وَٱلْجَاآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرَا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَةِ كُمُّهُ مُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّيٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿

لجُنْزُءُ الرَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الحِجْرِ

قَالَ يَنَابِلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ۞ قَالَ لَمُ أَكُن لِّأَسُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقَتَهُ ومِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونِ ٢ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ۞قَالَ رَبِّ فَأَنظِرِ فِيٓ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْ لُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأْزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَلْذَاصِرَطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَاسَبْعَةُ أَبُوَبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُّقَسُومٌ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ۞ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَهِ ءَامِنِينَ ١٠ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَى سُرُرِمُّتَقَبِلِينَ لَايَمَسُّ هُمْ فِيهَانصَبُ وَمَاهُ مِقِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ١ \* نَتَيْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّعُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

ر الحيزب ۲۷

لجُئْزُهُ الرَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الحِجْرِ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَاتَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيهِ ۞ قَالَ أَبَثَّ رُتُمُونِي عَلَيٓ أَن مَّسَّنيَ ٱلْكِبَرُ فَهِ مَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرَيْكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ٤ إِلَّا ٱلضَّا لَوِّنَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓ اْإِنَّآ اَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ۞ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُرَّمُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَاكَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ۞ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ وَامْضُواْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ١٠ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَنَّ دَابِرَهَا وُلَا ءَمَقُطُوعُ مُصْبِحِينَ ١٥ وَجَآءً أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُ وِنَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَنَّوُلَا ءِ ضَيْ فِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذُونِ ۞ قَالُواْ أَوَلَمَ نَنْهَكَ عَنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞

لجُئْزَءُ الرَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الحِجْرِ

قَالَ هَلَوُٰلَاءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكِ إِنَّهُمْ لَفِي سَخْرِتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيل اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاّيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ۞ وَإِنَّهَالَبِسَبِيلِ مُّقِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَطْلِمِينَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شِّبِينِ ﴿ وَلَقَدْكَذَّ بَأَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَكُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجُمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْحَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَا تَيْنَاكَ سَبْعَا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَٱلْعَظِيرَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۗ أَزْوَجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحَزَّنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّيَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا آَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْعَلَنَهُمْ الْجَمَعِينَ ﴿ عَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُسْتَهْ رِعِينَ ﴿ اللَّهِ عَنِ ٱلْمُسْتَهْ رِعِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ عَنِ ٱلْمُسْتَهْ رِعِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ عَنِ ٱلْمُسْتَهْ رِعِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُولِيَّةُ اللْمُولِي اللْمُعْلِمُ الللْمُولُولُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلِ اللْمُعْلِمُ ا

### ٤٤٤٤

أَيْ أَمْرُ اللّهَ فِلَا تَسْتَعْجِ فُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَابِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَأَنُ أَنْذِرُ وَا أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَأَتَّ قُونِ ﴿ خَلَقَ عَبَادِهِ عَأَنُ أَنْذِرُ وَا أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَأَتَ قُونِ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُو خَصِيهُ مُّبِينٌ ﴿ وَالْأَنْعَامَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ عِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرْجِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَالْمَوْنَ وَالْكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرْجِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَالْكُمْ فَيهَا جَمَالُ حِينَ تُرْجِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَالْكُمْ النَّابِعَ عَشَرَ النَّالِعِ عَشَرَ النَّالِعِ عَشَرَ

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وِثُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبَغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَالَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَّةً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلّ ٱلثَّمَرَاتَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَسَخَّرَ لِكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِةِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَي ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

عُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُورَةُ ال

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ٥ وَعَلَامَتِّ وَبِٱلنَّجْمِرِهُمْ يَهْ تَدُونَ ١٠٠ أَفَمَن يَخَلُو كُمَن للا يَخْلُو كَأَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهَ لَا تُحْصُوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبِدُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ۞ أَمُواَتُ غَيْرُأَحْيَآءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ اللَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَتَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنَزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ إِأَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلِّمِ أَلْاسَاءَمَا يَزرُونَ ۞قَدْمَكَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

كُنْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ سُورَةُ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُثَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمُّ فَأَلْقَوْاْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوَّةٍ بَكِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ فَٱدْخُلُوۤ الْبُوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فَيْهَا فَلَبَشَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِبِّينِ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُلِّ لَهُمْ فِيهَامَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ 📆 ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّلُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْٱلۡجۡنَّةَ بِمَاكُنْتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِهُمُ ٱلْمَلَآمِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مّْ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَلَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ فَأَصَابَهُ مُرسَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِدِ مِيْسَتَهُ زُءُونَ ١

الجُنْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُورَةُ ال

وَقَالَ ٱلَّذِينِ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءِ نَحْنُ وَلآءَ ابَ آؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِين شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَ نِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُ مِمَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُ مِمَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَّةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِيدِينَ ﴿إِن تَحْرِضَ عَلَى هُدَلَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّصِرِينَ ١ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ٨ ليُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِيرِ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَّدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُرُكُن فَيَكُونُ ١٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْ لَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتَوَكَّلُونَ ١

المُنْ الرَّابِعَ عَشَرَ الْمُنْ الرَّابِعَ عَشَرَ الْمُنْ

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْحِيّ إِلَيْهِمُّ فَسَّكُوّا أَهْلَ ٱلذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴿ إِلَّهِ يَنَتِ وَٱلنَّ بُرِّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ١ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَحْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَاثَّتِهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ونَ ۞ أَوْ يَاأُخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُوْ لَرَءُوفُ رَحِيمٌ ١ أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُّ إِظِلَالُهُ وَعَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَابِل سُجَّدَا لِتَّكَوَهُمُ وَحَرُونَ ٥ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَهُمُلَايَسَتَكَبْرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُ مِ مِّن فَوْقِهِ مَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٥٠ ﴿ وَقَالَ أَلَّهَ لَا تَتَّخِذُوٓا إِلَهَ يُن ٱثْنَيْنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ فَإِيَّلَى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن نِعْمَةِ فِهَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْبَرُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّعَٰ خُرُ إِذَا فَرِيقٌ مِّن كُو بِرَبِّهِ مَ يُشْرِكُونَ ٥

يُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ سُورَةُ الدَّ

ليكَفُو وابمآءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَالَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَالْتَهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّاكُ نَتُمْ تَفْتَرُ ونَ ١٥٥ وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّايَشَتَهُونَ ١٠٠ وَإِذَا بُشِّرَأَكَ دُهُم بِٱلْأُنْتَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ ومُسْوَدَّا وَهُوَكَظِمُ ﴿ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّ رَبِّهِ ۗ أَيُمْسِكُهُ وَعَلَىٰ هُونِ أُمَّ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّزَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ۚ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَّةِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِ مِمَّاتَ رَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَىٓ أَجَل مُّسَمِّى فَإِذَ اجَآءَ أَجَلُهُمۡ لَا يَسۡ تَخْرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ۚ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُ مُ مُّفَرَظُونَ ﴿ تَأْلَتُهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلِّيٓ أُمَرِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِلُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ ﴿ وَمَآ أَنَزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلۡكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُوْمِنُونَ ١ النَّابِعَ عَشَرَ الرَّابِعَ عَشَرَ الرَّابِعَ عَشَرَ

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَاكَ لَا يَتَةَ القَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ - مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَ إِغَالِّلشَّ رِبِينَ ١ وَمِن تَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَخَذِي مِنَ ٱلِجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلّا ۚ يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَافِكُ أَلْوَانُهُ وِفِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ حَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَيّ أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِرْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقَ فَمَاٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْعَلَى مَامَلَكَتْ أَيْمَنْ هُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَلَكُ مِينَ أَنفُسِكُمُ أَزُواجًا وَجَعَلَلَكُم مِّنْ أَزُوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّرِي ٱلطَّيِّبَاتِّ أَفِياً لَبْطِل يُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَتِ ٱللَّهِهُمْ يَكْفُرُونَ ﴿

الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ النَّحْلِ

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزۡقَامِّنَ ٱلسَّـٰ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِيُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَّا عَبْدًا مَّمْلُوكَ الَّايقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًّا هَلْ يَسْتَوُرِنَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلۡ أَكۡتُرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَنَـٰ لَا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوكَلُّ عَلَىٰ مَوْلَكُهُ أَيَّنَمَا يُوَجِّهِ ةُلَايَأْتِ بِخَيْرِهَ لَيَسْتَوِي هُوَوَمَن يَامُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّاكَلَمْحِ ٱلْبَصَراَوْهُوَاْقُرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يِكُرُ لَا تَعُلَمُونَ شَيَّا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفَٰذِةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُوونَ ﴿ أَلَوْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّايْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوَّ ٱلسَّمَآءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

كُنْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُورَةُ الرَّابِعَ عَشَرَ سُورَةً

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَوَ ظَلَلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُو لَعَلَّكُ مِ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْتَرُهُمُ الْكَلِفِرُ وِنَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ وَإِذَارَءَاٱلَّذِينَ ظَلَمُواْٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُ ونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينِ أَشۡرَكُواْ شُرَكَآ مُمَّوَا وَالَّهُ مُ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلاَءِ شُرَكَآ وُنِيَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكٍّ فَأَلْقَوَاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَانِهُونَ ١ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمِّ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَ انْوَاْ يَفْتَرُونَ ١

لجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيُؤْمَنَبُعَتُ فِي كُلّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِهِمٌّ وَجِئْنَابِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوَ لُإِ فِي وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَ إِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِي وَيَنْهَى عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلِهَ دَتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَرِ ـَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْكَ ٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَامِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَتَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْنِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْ بَيِّ نَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِهلُّ مَن يَشَآهُوَ يَهْدِي مَن يَشَآهُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ ١

الرَّابِعَ عَشَرَ الرَّابِعَ عَشَرَ الْمُورَةُ الرَّابِعَ عَشَرَ

وَلَا تَتَّخِذُوٓ الَّيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزَلَّ قَدَمُ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٥ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُ وٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِرٌ ثِي فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَحَيَوْةَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِن ٱلرَّجِيمِ ١ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وسُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ لُونَ ۞ إِنَّمَاسُ لُطَنُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمْشُ كُوْنَ ٥ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَ ايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَآ أَنْتَ مُفْتَرِّ بَلَ أَكْتَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ قُلُ نَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُتَبَّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ٥

نزَهُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُونِ اللَّالِبِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّالِبِعَ عَشَرَ

وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّهُ مْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَلذَ الِسَانُ عَرَبُّ مُّبِيكُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ عَ إِلَّا مَنْ أَكُرة وَقَلْبُهُ مُطْمَعِتُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مُ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡـتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ أَوْلَدَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ الْجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُـمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنُ بَعَدِ مَافُتِنُواْثُمَّ جَهَـ دُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١

سُورَةُ النَّحْلِ

، نلاقة ارتباع الحيزرب ۸۲

\* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوقِّي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةَ مُّطْمَبِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُهِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْيَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّا مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْر ٱللَّهِ بِلَّهِ عَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَ غُورُ رَّحِيمُ اللهِ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞مَتَعُ قَلِيلُ وَلَهُ مْعَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّفْنَامَاقَصَصْمَنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

عُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُونَ الرَّابِعَ عَشَرَ سُورَةُ الدَّ

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِ يِمَرَكَ انَ أُمَّةً قَانِتَ اللَّهِ حَنِيفَا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ٱجْتَبَاهُ وَهَدَلهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلنِّي هِيَ أَحْسَنُّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ١ وَإِنْ عَاقَبَ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْ لِ مَا عُوقِبَ تُم بِهِ - وَلَبِن صَبَرْتُ مْلَهُوَ خَيْنُ لِلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِيرِ ٱلتَّقَوا وَّٱلَّذِينَ هُ مِمُّحْسِنُونَ ١

## ٤

#### 

سُبْحَنَ ٱلَّذِيَ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكِكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ ءَايَلِتِنَآ إِنَّهُ و هُوَالْسَمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبِّنيّ إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ٥ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسٍ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَازُّ وَكَانَ وَعُدَامَّفُعُولَا ۞ ثُرَّ رَدَدُنَالَكُوُ ٱلْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ١ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنْفُسِكُمُّ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُتُواْ وُجُوهَكُمُ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُ تَبِّرُواْ مَاعَلَوْاْ تَبْعِيرًا ۞

الجُنْزُءُ الخَامِسَ عَشَرَ عَرَا الْجَارِهُ الْإِ

عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَتَّرُعُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ إنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَيِّسُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبَرًا ٥ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِدُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ ۗ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَا رَءَايَتَيْنِّ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَمَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّيٰينَ وَٱلْحِسَابَۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَقْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ طَنَبِرَهُ وفِي عُنُقِيِّ وَنُخْرِجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبَا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مَّن أَهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِةً - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةُ وِزُرَا أُخْرَى ۗ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ بَعَتَ رَسُولَا ۞ وَإِذَآ أَرَدَنَآ أَن نُهْ لِكَ قَرْيَةً أَمَرَنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَ قُواْ فِيهَا فَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكَمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَدِيرًا بَصِيرًا ١٠٠

الجُنْزُءُ الخَامِسَ عَشَرَ

مُورَةُ الإِسْرَاءِ

مَّن كَاتَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالُهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن زُّيدُ ثُرَّ جَعَلْنَالُهُ وجَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ١٥ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِرِ ثِي فَأُوْلَدَبِكَ كَاتِ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ١ كُلَّا نُمِدُّ هَآ وُلَآءٍ وَهَآ وُلَآءٍ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَابَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا وَاخْرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومَا غَذُولَا ۞ \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًّا إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُللَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُ مَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ١٥ رَّ بُكُمُّ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُّ إِن تَكُوْنُواْصَالِحِينَ فَإِنَّهُ وكَانَ لِلْأَ وَبِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّر تَبَيْدِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوَ الْحُوَنَ ٱلشَّيَطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَفُورًا ١

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ مُورَةُ الإِسْ

<u>ۅ</u>ٙٳؚڡۜٵؗتؙڠ۫ڔۻؘڒؘۜعن۫ۿؙؗمُٱبْتِغَآءَرَحْمَةٍ مِّنڒۜؠؚٚڬڗؘڔڿٛۅۿافَقُللَّهُمۡۊَۤڒؚۘڵ مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِزُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أُولَاكُورُ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُورٌ إِنَّاقَتْلَهُمْ كَاتَ خِطْئَاكِبِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلَا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلُطَنَا فَلَا يُسْرِفِ فِي ٱلْقَتْلُّ إِنَّهُ رَكَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِّ إِنَّ ٱلْعُهْدَكَانَ مَسْعُولًا ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَتَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الجُنْزُءُ الخَامِسَ عَشَرَ

مُورَةُ الإِسْرَاءِ

ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةً ۗ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاحَرَفَتُ أَقَّى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ١ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَآ كَةِ إِنَثَأَ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوَّلَا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفْنَافِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُغُورًا ١ قُل لَّوَكَانَ مَعَهُ ءَ الِهَ أَنُكُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّابُّنَغَوْ الْإِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَيِيرًا ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَشبيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورَا۞وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِذَا ذَكُرِتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَايَسَتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسَتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَ الَ فَضَاتُواْ فَلَا يَشَتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُوٓ الْأَءِذَاكُنَّا عِظَامَا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١ الجُزُءُ الخَامِسَ عَشَرَ مُنْ وَهُ الْإِنْ

\* قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا۞ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو َّقُلْ عَسَىٓ، أَن يَكُوْنَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْ تَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ء وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَيْتُهُمْ إِلَّا قَلِيلَا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُّ إِنَّ ٱلشَّيَطُنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَا ۞ زَبُّكُوْ أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأْ يُرْحَمْكُوْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُو ۚ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمۡ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعۡلَمُ بَمَن فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَقَدُ فَضَّهَلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُد زَبُورًا ٥ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِ مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرّعَنكُمْ وَلَاتَحُويلًا قَ أَوْلَلْهَ ۗ وَلَاتَحُويلًا أَوْلَلْهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونِ إِلَىٰ رَبِّهِ مُٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورَا ١٥٥ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابَاشَدِيدًأَ كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ

مُورَةُ الإِسْرَاءِ

وَمَامَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْآيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأَ وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا تَخُويِفًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءِ يَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحَوَّفُهُ مَوْمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَّا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِكَ إِلَّهِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يُتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ٓ لَهِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِر ٱلْقِيدَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ ۚ إِلَّا قِلِيلَا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُرسُلُطُنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ زَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهَ عَ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ كُونَ وَ الْخَامِسَ عَشَرَ

وَإِذَا مَسَّكُو ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاأَةٌ فَلَمَّا نَجَّىكُمْ إِلَىٱلْبَرِّأَعْرَضْتُمْ وَكَانَٱلْإِنسَانُكَفُورًا۞أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُوْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَّةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُوْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرْتُرُ تُمَّ لَا تَجَدُواْ لَكُمْ عَلَيْ نَابِهِ - تَبِيعًا ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنَّي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُ مِيِّنِ ٱلطَّيِّبَتِ <u></u>وَفَضَّلَٰنَهُمُرَعَلَىٰكَتِيرِيِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلَا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَدِهِمِّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وبِيَمِينِهِ وَفَأُولَتِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ في هَاذِهِ وَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْ عَاغَيْرَةً وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن تَبَّتَنكَ لَقَدُكِدتَّ تَرَكِّنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُرَّ لَاتِّجَدُلَكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ١

الجُنْزُةُ الخَامِسَ عَشَرَ

مُورَةُ الإِسْرَاءِ

وَإِن كَادُواْ لَيَسَ تَفِزُّ وِنَكَ مِرَ ۖ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۞ أَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُنْوَانَ ٱلْفَجْرُّ إِنَّ قُرْءَاتِ ٱلْفَجْرِكَاتِ مَشْهُودَا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَى ٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ وَقُلرَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَا ۞ وَثُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُـرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا إِجَانِبِهِ ٥ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَغُوسَا ﴿ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ مِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْهُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُل ٱلرُّوحُ مِنْ أَمۡرِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۞ وَلَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ كُونَ الْخَامِسَ عَشَرَ

إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلَّإِنسُ وَٱلْجِئنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْل هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ فَأَبِّنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ لَكَ حَٰتَىٰ تَفَجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونِ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِّيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارِخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْتَرُقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَىٰ تُنَزّلَ عَلَيْ نَاكِتَابًا نَقُرَ وُّهُ وقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ قُل لَّوْكَ انَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِّكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ١٠

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ

مُورَةُ الإِسْرَاءِ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجَدَلَهُ مْ أَوْلِيٓ آءَ مِن دُونِيِّ وَنَحُشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ عُمْيَا وَبُكُمَّا وَصُمَّاً مَّأُونِهُ مْجَهَنَّهُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُسَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُ مُكَفَّرُواْ بِعَايَتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَاكُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ \* أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُعَلَىٰٓ أَن يَغُلُقَ مِثْ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مُ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَنَّى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّاكُ فُورًا ١ قُللَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَ إِينَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّا مُّسَكَّتُمُ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَالَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَىٰ يِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَاتٍ فَمْعَلْ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَامُوسَىٰ مَسْحُورًا۞ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَنَوُٰلَاءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّرَ لَٱلْأَرْضِ فَأَغَرَقَٰكُهُ وَمَن مَّعَهُ رجَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِنُ بَعْدِهِ عِلِنَيْ إِسْرَةِ مِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُوْ لَفِيفَا ١

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ

وَبِا لَحْقِ أَنَرَلْنَهُ وَبِا لَحْقِ نَرَلَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُوءَ انَا فَرَقُنَهُ لِتَقُرَأَهُ وَعَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا ۞ قُلْءَ امِنُواْ بِهِ عَأَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِ مَ يَخِرُّونَ لِلاَّذَ قَانِ سُجَداً ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ عَلَيْهِ مَ يَخِرُّونَ لِلاَّذَ قَانِ سُجَداً ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ

وَعُدُرَبِنَا لَمَفْعُولَا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيدُهُمُ خُشُوعَا ﴿ فَيُ الْمَعْنَ قُلِ الْدَعُواْ اللَّهَ أَوِادْعُواْ الرَّمْلَ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَى وَلَا تَجْهَرِ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَالْبَتَخ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلُ الْحُمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن

نَّهُ وَمَرَيِكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْمِيرًا ﴿

## 

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ ٱللَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وَعِوجًانَ

قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدَا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُ مُراَّجِمًّا حَسَنَا ١

مَّلِكِيْنَ فِيهِ أَبَدَالَ وَيُنذِرَا لَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَانَ

الجُنْزُةُ الخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهْفِ

مَّالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِ مَّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوَاهِ هِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ تَفْسَكَ عَلَيْءَ اتَّزِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَ ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفَّا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ١ وَإِنَّالَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ﴿ أَمْحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْ فِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثَنَهُ مُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلۡحِزۡبَيۡنِ ٱَحۡصَىٰ لِمَا لَبَـٰثُوۤا أَمَدَا۞ نَحۡنُ نَقُصُ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ١ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ ٓ إِلَهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَآؤُلآءِ قَوۡمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً ۖ لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ يَبِيِّ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبّا ۞

الجُنْرَةُ الخَامِسَ عَشَرَ

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوۡوَا إِلَى ٱلْكَهۡفِ

وَإِدِ اعْارِلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَاوْرَا إِلَى الْكَهُفِ يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَاوْرَا إِلَى الْكَهُفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رِمِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا اللهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِكُمْ عَلِيكُمْ عَلِلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِ

\* وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَّزَورُ عَن كَهْ فِهِمْ ذَاتَ الله عادات تَهُ وَ وَدَا اللهِ عادات الله على ال

ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقْرِضُهُ مُرَدَات ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُووَ مِن مِنْ عَلَيْكُ فَهُو ٱلْمُهُ مَنَ عَلَيْكُ فَهُو ٱلْمُهُ مَا يَكِ وَمَن

يُضْلِلُ فَكَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدَا ﴿ وَتَحْسَبُهُ مَ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُ مُ ذَاتَ ٱلْيَعِين وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلُبُهُم

وهمر رفود و نقلِبُهُ مُردات اليمِينِ ودات الشِمالِ و كلبهُم بَنسِطُ دِرَاعَيْهِ وِ الْوَصِيدَ لَوِ الطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ

فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَهُمْ لَ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْبَيْنَهُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا لِيَتَسَاءَ لُواْبَيْنَهُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا

يُومًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبُّكُ مُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُتُ مُ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ عَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا ٓ أَزْكَى

بِكُوْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُوْ

أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذَّا أَبَدَانَ

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهَفِ

وَكَذَالِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِ مَ لِيعْلَمُوۤ إِأَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِ مِ بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُ مَأْعَلَمُ بِهِ مَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْنُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَتُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ قُلُرَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْاَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسَتَفْتِ فِيهِ مِمِّنْهُ مَ أَحَدًا ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَانَي عِ إِنِّى فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَانَسِيتَ وَقُلْعَسَى ٓأَن يَهْدِينَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا ارَشَدَاهُ وَلَبِثُواْ فِي كَهْ فِهِ مْ تَلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ٥ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوَّا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِ مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا ﴿ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدَانَ

لِحُزْءُ الْخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهْفِ

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَّا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَنِ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا ١ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمَّ فَمَن شَاءً فَٱلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَاۤ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءِ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَ بِئُسَ ٱلشَّ رَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُوْلَلَهِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَابِكِ فِعْمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ١٠٠ \* وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَا رَّجُلَيْن جَعَلْنا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ﴿ كُلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِرِ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَاكُهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ وَتَمَرُّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَاأَكُ ثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَاهُ

الجُنْزُةُ الْحَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهَفِ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِهُ لِنَفْسِهِ عَقَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ عَ أَبَدَا، وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجَدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا ﴿ لَّكِيَّا هُوَالْتَهُ رَبِّ وَلَا أَشَّركُ بِرَبِّ أَحَدَا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ١ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدَا زَلَقًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَا وَهُمَا عَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ١٠ وَأُحِيطَ بِتَمَرِهِ -فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْدِعَلَى مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمُ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ و فِئَةُ يُنصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۞هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرٌ عُقْبَانَ وَٱضْرِبَ لَهُ مِمَّنَ لَٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءٍ أَنْزِلْنَكُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَاتَذُرُوهُ ٱلِّرِيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهْفِ

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَرَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَلَا ١٥٥ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْرُنُخَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبُّكَ صَفَّا لَّقَدْجِءْتُمُونَاكَمَا خَلَقُنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدَا ١٠٥ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَاذَا ٱلْكِتَنِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كِيرَةً إِلَّا أَحْصَى لَهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ } كَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهُۗۦٓ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بنِّسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلَا ﴿ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينِ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مِمَّوْبِقًا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِهُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُ مِرُّوا قِعُوهِا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ۞

الجُدُزُءُ الخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهَفِ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَ اِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُ مُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّتِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَاتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآ أَنذِرُواْ هُزُوَا۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ عَافَاعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبَدَا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةَّ لَوْ يُوَّاخِذُ هُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَّ بَلِ لَهُم مَّوْعِ دُلَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ع مَوْبِلَا ٥ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكَنَّهُ مُلَمَّا ظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَمْ لُاۤ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقّْبَانَ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَا حُوتَهُ مَافَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَفَ ٱلْبَحْرِسَرَبَا ١

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهَفِ

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىهُ ءَاتِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا نَصَبًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطِنُ أَنْ أَذُكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاتَارِهِمَا قَصَصَانَ فَوَجَدَاعَبْدَا مِنْ عِبَادِنَآءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَانَ قَالَ لَهُ ومُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ تَجُطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْ عِحَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١ فَأَنطَلَقَاحَتَىٓ إِذَارَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَّا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَالَقِياغُلَمَا فَقَتَلَهُ و قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُّكُرًا ١

الجُنْرُءُ السّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهَفِ

الا الله الجُزءُ ١٦ الحائث ٣١

\* قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنَى قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَّا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوَاْ أَن يُضَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةُ و قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَبِتُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَوْتَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدِتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمِرَمَاكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا هَافَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَنُزُلُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَافَعَلْتُهُ وعَنْ أَمْرِي ۚ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ١

لجُزْءُ السَّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهْفِ

إِنَّامَكَّنَّالَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ٥ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَاينَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَزِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرِدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَذِّبُهُ وعَذَابًا ثُكْرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْءَا مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وِجَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا إِنَّ أَتَبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَى إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِرِلَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرَانِ كَنَاكُّ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا شَثْمً أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قَوَمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَلَّا ﴿ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيّ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبِيْنَهُ مُرسَدًا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ ءَالتُونِي زُبَرَا ۗ لَحَدِ يدِّحَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُّواْحَتَّى إِذَاجَعَلَهُ وِنَارَاقَالَ ءَاتُونِٓ أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسْطَاعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ رِنَقْبًا ۞

الجُنْرُءُ السَّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ الكَهَفِ

قَالَ هَلَاَارَهُمَةُ مِّن رَّبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ وَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿ وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ <u>ۼ</u>ؘمَعْنَهُمْ جَمْعًا۞وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِلِلْكَفِرِينَ عَرْضًا۞ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعَيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أَفْيَيبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءُ إِنَّا أَعْتَدْنَاجَهَنَّرَلِلُكَفِرِينَ نُزُلِّ شَقُلْ هَلَ نُنتِئكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ۞ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ أَوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِءَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَفَيَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوَمَ الْقِيَمَةِ وَزَنَا ۞ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓ اءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوّا۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلِّا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادَا لِّكَامِنَتِ رَبِّى لَنْفِدَ ٱلْبَحْرُقَبْلَأَن تَنفَدَكِلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدَاقَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِتْنَا كُمْ يُوحَىٰ إِلَى ٓالَّتَمَا ۚ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وُعِيِّدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُولْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِلَحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا ١

## سُوْرَةُ مِرْبِينَ

## \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيـ

عَهيعَصَ ٥ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَزَكَرِيّاً ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وِنِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنَّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبَ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ١ وَإِنَّى خِفْتُ ٱلْمَوَالِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرَافَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرثُنِي وَيَرثُ مِنْ ءَالِ يَعْفُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَ رِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَيمِ ٱسْمُهُ وَيَحْيَى لَمْ بَجْعَلَ لَهُ مِفِي قَبْلُ سَمِيًا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِرَ ۖ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَيْكِ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيِّرِثُ وَقَدْ خَلَقْ تُكَ مِن قَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيَّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِمِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُصِّرَةً وَعَشِيًّا ١٠

يَنيَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوَّةً وَكَانَ تَقِيًّا ١ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَـمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ١ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًاسُويًّا ﴿ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَاةٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى ٓهَيِّنُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَالِهَ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ \* فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ-مَكَانَا قَصِيَّا ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْنَتَنِي مِتُ قَبَلَ هَلَاَ وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ١ فَنَادَلْهَامِن تَخْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريَّا ١ وَهُزِيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٥

لِحُزْءُ السَّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ مَرْيَـمَ

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا أَفَا مَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرَتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمَا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ فَأَنَّتُ بهِ عَقَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَقَالُواْ يَكُمَرْ يَكُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١٠ يَاَّخْتَ هَارُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكِّلِّمُ مَن كَانَ في ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَننِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَى نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَلنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَ تِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَمِى أَبْنُ مَرْيَمَّ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكْنَ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَكُ مُسْتَقِيدُ فَ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيَوْمِ عَظِيرِ الْسُمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينَ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٨

الجُزْءُ السّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ مَرْيَحَ

وَأَنذِرْهُمْ مَيَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَا نَبِّيًّا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأْبَتِ لِمَرْتَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ١ يَنَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْقِلْمِ مَالَوْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ١ يَكَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتي يَبَابْرَهِيمُّرَّلَهِن لَمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنّكَ ۖ وَٱهۡجُرْفِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكً سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَغَتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيَّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ٥ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَٰبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ رَكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ١

لجُزْءُ السّادِسَ عَشَرَ

مُورَةُ مَرْكِمَ

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيَّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن تَحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نِيَّا ﴿ وَالْذَكْرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ رَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَا نَبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُأَهُ لَهُ وِبِٱلصَّلَوْةِ وَٱلنَّكُونَة وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَمْرَضِيًّا ﴿ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَ كَانَصِدِيقَانَبِيَّانَ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۖ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَن خَرُواْ سُجَّدَاوَبُكِيَّا ١١٠٠ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوَة وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَتُّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَنَهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظَالَمُونَ شَيْءًا ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مِ مَأْتِيًّا ۞ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمَّا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَانَتَانَزُلُ إِلَّا بِأَمْر رَبِّكَّ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١٠

الجُئْزُءُ السَّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ مَرْيَــَهَ

رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبْرِلِعِبَدَ يَةِ-هَلْ تَعَلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أُوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ۞ فَوَرَبّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُرَّ لَنُحْضِرَنَهُمْ مَحُولَ جَهَنَّمَ حِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَانِعَنَّ من كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيَّا ۞ ثُرَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَا مَقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ قَنَذَرُ ٱلظَّلِلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِ مْرَءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ١ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا قَبْلَهُم ِمِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْيَا ١ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّمَلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوٓاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْ لَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّهُ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندَا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدَوَّا هُدَيُّ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَرَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ١

لجُزْءُ السَّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ مَرْيَــَمَ

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَر بَعَايَتِنَا وَقَالَ لَا فُرْتَيَنَّ مَالَا وَوَلَدًا ﴿ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَنَرِثُهُ و مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ﴿ وَٱتَّخَاذُ واْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِنَّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١ ﴾ أَلَمُ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرينَ تَوُزُّهُمْ أَزَّا ﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمَّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدًا ٥ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا ١ لَيُمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدَا ﴿ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ۞ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيًّا إِذَّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ الْلِكَحْمَن وَلَدَا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن في ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ إِنَّ ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ لَّقَدْ أَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْعَدَّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الْكَمْرُ الْكَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ ٱلرَّحْمَنُ وُدَّالَ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ ٱلْمُتَقِيرِ وَتُنذِرَبِهِ وَقُومًا لُّدًّا اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم الْمُتَقِيرِ وَتُنذِرَ بِهِ وَقُومًا لُّدًّا اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنْ اللهُ ا

## ٤

بِسَ ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيبِ ﴿

طه ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَ الْنَ لِتَشْقَى ۚ إِلَّا تَذَكِرَةً لِمَا يَخْشَى ۚ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ الْعُلَى ۚ لِمَن يَخْشَى ۚ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ الْعُلَى ۚ الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَعْرَقِ الْمَسْمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَ الْمَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ التَّرَى ۚ وَإِن تَجْهَرَ بِاللَّقُولِ اللَّهُ وَلِن تَجْهَرَ بِاللَّقُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

الجُنْزُةُ السَّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ طَ

وَأَنَا ٱخْتَرَٰتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأُعُبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ لِذِكْرِيَّ ١٤ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ أَكَادُأُخْفِيهَالِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكَ وَالْعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَاعَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَامَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَاتَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغَرُّحُ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرِي ﴿ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ رَطَعَى ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱخْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَالْجَعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۗ هَرُونَ أَخِي اللَّهُ مُدْدِبِهِ وَأَزْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ كَيْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذْكُرِكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِمَا بَصِ يرًا ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَكُمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَيَ ۞

الجُنْزُءُ السّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ ط

إِذْ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَىۤ أُمِّكَ مَا يُوحَىۤ۞ أَنِ ٱقۡذِفِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَٱقۡذِفِيهِ فِي ٱلْيَحِرِ فَلَيْلُقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِلَّ وَعَدُوُلُكُمْ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ ثَمَثِيمَ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٓ أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَتَنَّكَ فُتُونَّأً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرُّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ ١ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٠ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا تَنِيَافِي ذِكْرِي ١٤ أَذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى ١ فَقُولًا لَهُ وقَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ مِيَتَذَكُّو أَوْيَحُشَىٰ ﴿ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطِ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطْغَىٰ ٥ قَالَ لَا تَخَافّآ إِنَّنِي مَعَكُمُاۤ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ١ فَأْتِيَاهُ فَقُولِآ إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأْرْسِلْ مَعَنَا بَنِّيٓ إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْجِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكٌّ وَٱلسَّلَوْعَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰۤ۞إِنَّاقَدْأُوحِىَ إِلَيْنَاۤأَنَّ ٱلْعَذَابَعَكِن مَنكَذَّبَ وَتَوَكِّن ﴾ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُوسِني ﴾ قَالَ رَبُّنا ٱلَّذِيّ أَعْطَى كُلَّشَيْءٍ خَلْقَهُ وثُرُّ هَدَى ٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١

لجُنْزُةُ السَّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ طَ

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِّي فِي كِتَابِّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَجَا مِّن نَّبَاتٍ شَقَّى۞ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَكَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَى ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِّي ۞ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِينَّكَ بِسِحْرِمِّتْ لِهِ عَ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانْخُلِفُهُ فَخَنُ وَلَا أَنَّ مَكَانًا سُوَى ٥ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ٥ فَتَوَلَّكِ فِرْعَوْثُ فَجَمَعَ كَبْدَهُ وِثُمَّ أَتَكِ ۞ قَالَ لَهُ مِ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنَازَعُوۤاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمْ وَأَسَّرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ١ قَالُوٓا إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَالَى ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمُّ ٱلْنُتُواْصَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُؤْمَر مَنِ ٱسْتَعْلَى ١

الجُنْرُءُ السّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ ط

قَالُواْيَكُمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَقَلَ مَنْ أَلْقِي ﴿ قَالَ بَلْ ٱلْقُوَّا فِإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ إِنَّ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِيفَةَ مُّوسَىٰ إِثَّكَ الْاتَّخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوَّا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَحِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ ولَكَبِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱلسِّحْرِّ فَلَأُ قَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْشِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَامِنَ لْلِّيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبًّا فَأُقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَآشِ إِنَّآءَ امَنَّا بِرَبِّنَا لِيغْفِرَلَنَا خَطَلِيَنَا وَمَآ ٱلْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ رِجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ١٠ وَمَن يَأْتِهِ عُمُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْغُلَىٰ ﴿ جَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّي ١

لجُنْزُةُ السَّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ طَ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأُضْرِب لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيَبَسَا لَاتَخَكْ دَرِّكَا وَلَا تَخْشَى ١ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْتُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيَهُمُ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ١٤٤٤ مِنْ يَبِنِيٓ إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُ وَكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُو ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويَ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيًّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّا أَرُ لِّمَن تَابُّ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاثُ مَّ أَهْ تَدَى ١٠ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَآءِ عَلَىٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٥ قَالَ فَإِنَّا قَدْفَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَالَهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَأَ قَالَ يَقَوْمِ أَلَوْ يَعِدْكُوْ رَبُّكُوْ وَعْدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُو ٱلْعَهْدُ أَمُّ أَرُد تُّمْأَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَّمُ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴾ قَالُواْمَآ أَخْلَفْنَامَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ۞

414

الجُزْءُ السّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ ط

فَأَخْرَجَ لَهُمْءِجْلَاجَسَدَالَّهُوخُوَارُوْفَقَالُواْهَاذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا ١ وَلَا نَفْعَا اللَّهِ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَكَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِلِّهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَلُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَارُ وِنُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّواْ ﴿ أَلَّا تَنَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ قَالَ يَبْنَوُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنيَ إِسْرَءِيلَ وَلَوْتَرَقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ۦ فَقَبَضَتُ قَبَضَهَ ۚ مَنْ أَتَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَلَاكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَا لَّن تُخْلَفَ أَمُّ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِرِنَسَفًا ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُو اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَوسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

الجُنْرُةُ السَّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ طَ

كَذَاكِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَّ وَقَدْءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرَا ١٠٠ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وزُرًّا ١٠٠ خَلِدِينَ فِيةً وَسَاءَ لَهُ مَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّودِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَدِذِ زُرْقًا ١٠ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّإِنَّتُمُ إِلَّا عَشْرًا ﴿ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَا لُهُمْ مَطرِيقَاتًا إِن لَيِّ ثَتُمْ إِلَّا يَوْمَا ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلِجْبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفَا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا ۞ لَّا تَرَىٰ فِيهَاعِوَجَا وَلَآ أَمْتَا۞ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَّهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَرِ فَلَاتَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ﴿ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُو قَوْلَا ۞ يَعْلَمُ مَابَيْتَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْمَا ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصِّلِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ﴿ وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

الجُزْءُ السّادِسَ عَشَرَ

سُورَةُ ط

فَتَعَكِلَ ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى ٓءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَّى ١ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَلَا اعَدُقُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا جَوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّ الْفِيهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلِي شَا فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَيَّءَادَمُ رَبَّهُ وُفَعَوَي ١ تُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ وفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا المِعْضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَكَ يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ۚ قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا

لجُزْءُ السّادِسَ عَشَرَ

يُورَةُ طَ

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَتَتْكَ ءَايَنُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَلِكَ بَحْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِايَتِ رَبَّهِ - وَلَعَذَابُ ٱلْكِخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَامُ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَ لِلْ أُوْلِ ٱلنَّهَى ١ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى ١ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغْرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۗ أَزْوَجَامِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱڂٝؾؘۏۊؚٱڵڎؙ۫ڹ۫ؾٳڶؽڡ۫ؾڹؘۿؠٝڔڣڋٙۊڔۯ۬ڨؙۯڽؚۜڬڂؽٷۊٲ۫ڣۜٙ؈ٙۊٲؙؙٛڡۯٲ۠ۿڶڮ بِٱلصَّلَوةِ وَأَصْطَبْرَعَلَيْهَا لَانَسَعَلُكَ رِزْقًا نَخْنُ نِرَزُقُكُ وَٱلْحَاقِبَةُ لِلتَّقُويُ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَبِّةً ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْأَنَّاۤ أَهۡلَكُنَـٰهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ ۽ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْل أَن نَذِلَّ وَنَخَزَىٰ ۖ قُلُ كُلُّ مُّرَبِّصُ فَتَرَبَّضُوًّا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ٥

## ٤

# بِنْ \_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_ِ

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ٥ مَا يَأْتِيهِ مِين ذِكْرِين رَّبِّهِ مِ تُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَـٰةَ قُلُوبُهُمٌّ وَأَسَـرٌ وَاْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْهَلَ هَاذَ آ إلَّا بَشَرُهِ مَّنْكُمُّ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُهُ تُبْصِرُونَ ﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَكُ أَحْلَمِ بَل ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَابِكَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَٱلْأَوَّلُونَ ٥ مَآءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَامَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَاقَبَلَكَ إِلَّارِجَالَا نُوحِيٓ إِلَيْهِمُّ فَسُعَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١ لَقَدْ أَنْزِلْنَاۤ إِلَيْكُوْ كِتَبَافِيهِ ذِكُوكُوْ أَفَلَاتَعُقِلُونَ ٥

الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

وَكُمْ قَصَهُ مَنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا ءَاخَيِنَ ١ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُرِمِّنْهَا يَرَكُضُونَ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَثُرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونَهُ مُرَحَقَى جَعَلْنَهُ مُرحَصِيدًا خَلِمِدِينَ ٥ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلينَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَغُهُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِغُونَ ١ وَلَهُومَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفَتُرُونَ۞ أَمِراتَخَذُوٓا ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِهُمُ يُنشِرُونَ۞ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ الْهَدُّ إِلَّا الْتَهُ لَفَسَدَتَأَ فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِهُوْنَ۞لَايُنْعَلُعَمَّايَفُعَلُ وَهُمْ يُنْعَلُونَ۞أَمِرٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَأَ ۗ قُلُ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ هَلَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبَلَيْ بَلْ أَكْ تَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْخَقِّ فَهُ مِمُّعُرِضُونَ ١

الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَرِ بُ وَلَدَّا سُبْحَنَةُ و بَلْ عِبَادٌ مُّكَّرِمُونَ أَلَا يَسَبِقُونَهُ وِبِٱلْقَوْلِ وَهُمِ بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَيشَفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِعُونَ ٥ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَاهُ مِن دُونِهِ عَفَدَ اللَّ نَجُرِيهِ جَهَنَّمْ كَذَٰ لِكَ نَجْزى ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُولَمْ يَـرَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثُقًا فَفَتَقُنَاهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِكُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقُفَا مَّحْ فُوظَّا وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدُ أَفَايْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ١٠ كُلُ نَفْسٍ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

٣٢٤

لجُنْزُهُ السَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوَّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَن هُمْ كَفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَىتِي فَكَرْتَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْيَعَالَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُنُّونَ عَن وُجُوهِ فِهُ مُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِيهِ مِبَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِي بِرُسُلِ مِّن فَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْ زِءُونَ ۞ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنْ بَلْهُ مْعَن ذِكْر رَبِّهِ مِ مُعْرضُونَ ١٠ أَمْلَهُ مْءَ الِهَاتُ تُتَمْنَعُهُ مِيِّن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِ مْ وَلَا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْنَا هَلَوُٰلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاۤ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١

الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

قُلُ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٥ وَلَهِن مَّسَّتْهُ مْرَنَفُحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبَّكَ لَيَقُولُنَّ يَلُويُلَنَآ إِنَّاكُنَّاظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَ زِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَأُ وَكَفَى بِنَاحَسِبِينَ ١ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّآءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَلَا اذِكُرُمُّبَا رَكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۞\* وَلَقَدَءَ التَيْنَ ٓ إَبْرَهِي مَرُرُشُدَهُ رِمِن قَبْلُ وَكُنَّا به ِ عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتَى أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآءَ ابَآءَ نَالَهَا عَبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدَكُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ أَؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْرَأَنَتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ۞ قَالَ بَل زَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَلَوتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنِهِ دِينَ ١ وَتَالَّلَهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ٥

777

الجُوزْةُ السَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّاكَبِيرًا لَّهُمْ لِعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَذَا بِعَالِهَ تِنَآ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قَالُواْسَحِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالْوَاْءَأَنَّ فَعَلْتَ هَذَابِ عَالِهَ تِنَا يَنَإِبْرَهِ يُمُ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكِيرُهُمْ هَٰذَا فَسۡعَاۡوُهُمۡ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٓ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمُ أَنْتُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِ مِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَدَوُلآءِ يَنطِغُونَ ﴿ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَا أُقِي لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْحَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَ الِهَتَكُمُ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قُلْنَا يَكَنَارُكُوني بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ۞ وَأَرَادُواْبِهِۦكَيْدَافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ۞وَنَجَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَلرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالِمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَاصَلِحِينَ ١

الجئزة السّابعَ عَشَرَ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوَّةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلَيدِينَ ۞ وَلُوطًاءَاتَيْنَاهُ حُكْمَا وَعِلْمَا وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَغْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُ مْكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴾ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبَلُ فَٱسْتَجَبْنَالَهُ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْ لَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَاۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقَٰنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْخُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُرشَهِدِينَ ١ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَّ وَكُلَّاءَاتَيْنَاحُكُمَّا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّلِيرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَيُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُكْنَافِيهَأَ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١

لجُنْزُهُ السَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ َ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلِفِظِينَ ﴿ \* وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وفَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَ هُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبدينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلۡكِفْلُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِرِينَ ٥ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَأُ إِنَّهُ مِقِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٨ وَذَا ٱلتُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَرَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِرِي ٱلظَّلِلِمِينِ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَ ذَالِكَ نُعِجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ورَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَاوَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرثينَ ١ فَ أَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ ويَحْوَر وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَاعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَـبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٥

الجُئْزُةُ السَّابِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

وَٱلَّةِ ۚ ٱَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْ نَافِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةَ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ۗ وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ُمَّتُكُمْ أُمَّةَ وَلِحِدَةَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمَّ كُنَّ إِلَيْ مَا رَجِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِرِ ثُنُ فَلَاكُفْرَانَ لِسَعْيهِ - وَإِنَّالَهُ وَكَلِبُونَ ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَاهَآ أَنَّهُ مُلِا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١٠٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَلَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَنُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَّ جَهَنَّهَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوْكَانَ هَــُوُلَآءِ ءَالِهَــةَ مَّاوَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أَوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

الجُئْزُءُ السَّالِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ۞ لَا يَحْزُنْهُ مُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَكَقَّ لَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ هَلَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٥ يَوْمَ نَظُوي ٱلسَّمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا ٓ أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْ نَأْ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ٥ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِمِنُ بَعَدِ ٱلذِّكْرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ ٥ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَالَغَا لِقَوْمِ عَبِدِينَ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِثُ فَهَلْ أَنتُ مِثْسُلِمُونَ ١ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلُ ءَاذَنتُ كُمْ عَلَىٰ سَوَآَّةٍ وَإِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبٌ أُم بَعِيدُ مَّا تُوْعَدُونَ ۞ إِنَّهُ رِيعَاَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ وُ فِتْنَةُ لَّكُمْ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَرِ ؛ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١

حِرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيرُ ٥ يَوْمَرَتَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَاهُم بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدُ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَن مَّ يِدِ ۚ كُنِّتِ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ وَيُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَّأَيَّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّفَةِ وَغَيْرُمُخَلَّقَةٍ لِّنْبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَزْجَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفَلَا ثُوِّ لِتَبْلُغُوۤاْ أَشُدَّ كُمُّ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَٰلِ ٱلْعُمُرِلِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيَّا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَاۤ أَنَرَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

كُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ كُورَةُ سُورَةُ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ رِيمُعِي ٱلْمُوتِي وَأَنَّهُ وَكَلِّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ لَّارِيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُودِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِنتَكِ مُّنِيرِ ﴾ ثَانِي عِطْفِهِ عِلينضِ لَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنيَا خِزْئُ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّوْ ِلِلْعَبِيدِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وخَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِيُّ عَوَانَ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَاللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَالَا يَنفَعُذُّ وَذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَفَعِهِ عَلَيْ شَلَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلِبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَنَ كَانَ يَظُنُّ أَنَ لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُرَّ لَيَقَطَعْ فَلْتَ نظُرُهَلُ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَا يَغِيظُ ۞

وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِعِينَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّـمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرُ مِّنَ ٱلنَّاسِّ وَكَثِيرُحَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُّ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرِيمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللهِ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ شِيَابُ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوَقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْخَمِيمُ الْفَيْمِيمُ الْيُصْهَرُ بِهِ ع مَافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُنُلُودُ فَ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ أَن كُلَّمَا أَرَادُوٓاْأَن يَخَرُجُواْمِنْهَا مِنْ غَيِراً عِيدُواْفِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيُحَالُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُ مْرِفِيهَا حَرِيثُ ١

445

كُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ كُورَةُ السَّابِعَ عَشَرَ سُورَةُ ا

وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِرِنُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بى شَيْءًا وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّلْ إِفِينَ وَٱلْقَا آبِمِينَ وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالَا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُ م مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعُ مِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٨ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وعندَ رَبِّهُ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُّ فَٱجْتَانِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَانِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِفِّ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُأَوْتَهُوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ۞ ذَلِكُّ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَمْ بِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوب ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ هَعِلُّهَ آإِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَا لِيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدۡنَ جَعَلۡنَاهَالَكُمْ مِّن شَعَآبِر ٱللَّهِ لَكُوفِيهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعُ آَرُّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ وْنَ ۞ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهِمَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوَيٰ مِنكُةً كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِّرِٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِكَفُورٍ ﴿

نځف الحِزْبُ ۳٤ كُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ كُونَهُ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَامَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ الَّذِينَ أَخْرِجُواْمِن دِيَدرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ اللَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَواتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكِرُ فِيهَا أَسْدُ ٱللَّهِ كَتْيِرًّا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيزٌ ١ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَّرُ وَيِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادٌ وَتَمُودُ ١٠٠٥ وَقَوْمُ إِبْرَهِمِ مَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَ فَكَيْتِ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَظَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ١ المِنْ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّ

وَيَسۡ تَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَدَابِ وَلَن يُغۡلِفَ ٱللَّهُ وَعۡدَةً وَإِتَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُمْ نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْرُ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطِنُ فِيٓ أَمْنِيَّتِهِ عَنَينسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطِنُ ثُرَّ يُخْكِرُ اللَّهُ ءَايَدِيَّ وَاللَّهُ عَلِيمُّ حَكِيمٌ أَلَّ لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتْ نَةَ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْقَالِسِيةِ قُلُوبُهُمٌّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ-فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ أَلْلَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ۞ وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ٥ الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبٍ ذِيّلَةِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا فَأُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِيرِتُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوّاْ

أَوْمَاتُواْ لَيَرَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَأْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُالْاَرْوَقِينَ ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُ مِمَّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَ خَيْرُالْاَرْوَقِينَ ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُ مِمَّدُخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَ

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ ذَلِكَ فَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثْمَ بُغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَتَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثْمٌ بُغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَتَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ

لَعَفُونُ عَفُورٌ ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ

ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلْيَّلِ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلْكَيْرِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ بَصِيرُ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ

مِنْ دُونِهِ عَهُوَ ٱلْمَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿
مِنْ دُونِهِ عَهُوا ٱلْمَا خُولُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوا الْعَلِيُّ ٱلْمَا عَلَى اللَّهَ مَاءَ وَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ

مُخْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ ﴿ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ

وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ

المِنْ وُ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجَرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَأَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُك رَّحِيمُ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُرَّا يُمِيتُكُمْ ثُرَّا يُحْمِيكُمَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١٠٠٠ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ ۖ فَلَا يُنَزعُنَّكَ فِي ٱلْأَمَّرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبَّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيرِ ﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعَالَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَاكَ فِي كِتَبَّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْءَ ايَتِنَّا قُلْ أَفَأُنِيَّكُمْ بِشَبِّرِمِّن ذَلِكُوْ ٱلنَّارُوَعَدَهَاٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا وَبِئْسَٱلْمَصِيرُ ١ كُنْءُ السَّابِعَ عَشَرَ عُورَةً

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَأَهْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخَلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوا بَحْتَمَعُواْ لَهُّو وَإِن يَسَلُّبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسَتَنقِذُ وهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِةَ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويٌّ عَن يزُّ ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَآمِكَةِ رُسُكَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمّْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠٠ وَجَلهدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقّ جِهَادِةٍ عَهُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَرْهُوَسَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰ ذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوۡلَكُمُ فَنِعۡمَالۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَالُنَّصِيرُ ١

### الجُنْزُءُ الثَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ

## سُوْرَةُ المُؤْمِنُونَ

\_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُ عُرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ مَغَيْرُمَلُومِينَ ۞ فَمَن ٱبْتَغَي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُـمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِ مَ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْوَارِتُوْنَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ١ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقُنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَاٱلْمُضْغَةَ عِظْمَافَكَسَوْنَاٱلْعِظَمَ لَحْمَاثُمَّ أَشَأْنَهُ خَلْقًاءَ اخَرَّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ثُمَّر إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِينَ ١

لجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ · ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِ رُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ - جَنَّتِ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَاٰبِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْكُو لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُوفِهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وُمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عِمَاهَ لَمَا إِلَّا بِشَرُمِّ ثُلُكُم يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُم وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَمَكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِيٓءَ ابَآبِنَا ٱلْأُ وَّلِينَ۞إِنْ هُوَإِلَّا رَجُلُ بِهِ عِجِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَجَّى حِينِ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ ۞ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمٍّ وَلَا تُخَطِبْني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُ مِثَّغُ رَقُونَ ١

الجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَينَامِنَ ٱلْقَوَمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلَا مُّبَارَكَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُرَّا أَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخَيِنَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ٓ أَفَلا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَلْذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّمْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشَرَبُونَ ۞ وَلَمِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا يِّشَاكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَيرُ وِنَ ۞ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ مُّحْرَجُونَ ٥ \*هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ﴿ إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ رِبِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَاكَذَّبُونِ۞قَالَ عَمَّاقَلِيل لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعُ دَا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونَاءَ اخَرِينَ

ی پی

الحيزب ٣٥

الجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ١٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَّاكُلَّ مَاجَآءَ أُمَّةَ رَّسُولُهَا كَذَّبُوَّهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُ م بَعْضَ وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْفَوْمَاعَالِينَ ١٠٤ فَقَالُوۤاْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثۡلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَلِيدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ٥ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُ مْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَمَرْيَهَ وَأُمَّهُ وَءَايَةَ وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِقَرَارِ وَمَعِينِ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحُّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ٥ وَإِنَّ هَاذِهِ مَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَتَقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَقَّى حِينِ۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِدِ مِن مَّالِ وَبِنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرُوتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمِ مِّنْ خَشَيَةِ رَبِّهِم مُّشَفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ مْلَا يُشْرِكُونَ ۞

الجُزْءُ الشَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَحِعُونَ ۞ أُوْلَدَهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِبِقُونَ ۞ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ وَلَدَيْنَاكِتَبُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُ لُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِ مِ بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْءَرُونَ ۞ لَاجَّءَرُواْ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَبِكُمْ تَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَلِمِرًا تَهَجُرُونَ ١٠٥ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوّلِينَ ۞ أَمُلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ ومُنكِرُ وِنَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِدِ عِنَّةٌ ابِلْ جَاءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَكَ تَرُهُمُ لِلْحَقّ كَرِهُونَ ﴿ وَلَوا نَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوٓ إِهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعُرضُونَ ۞ أَمْ تَسَّالُهُ مْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌۗ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِجُونَ ١

لجُ زُءُ الثَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ المُؤْمِنُورَ

اللهِ وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ

يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ حَتَى ٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَذَابِ شَدِيدٍ

إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنْشَأَلَكُو السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَالْمَافِذَةَ قَلِيلَا مَّا لَشَكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْآنِي ذَرَا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

والد فيده فييلام سنحرون في وهوالدى درا مرق الدرون

ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّأَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ بَلْ قَالُواْمِثُ لَ مَاقَالَ

ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قَالُوٓا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَ أَوُنَا هَذَا مِن قَبْلُ

إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُا لَأَ وَلِينَ ﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن

فِيهَ آإِن كُنتُهُ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ ﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قُلْ مَنْ الْعَظِيمِ ﴿ مَا سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ قُلْ مَنْ

بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُعَلَيْهِ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ٨

الجُنْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحُقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيِّهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ مُرَعَلَىٰ بَعْضِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُلرَّبِّ إِمَّا تُرِيِّقِ مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجَعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٓ أَن نُريَكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّعَةَ خَنْ أَعْلَمْ بِمَايَصِفُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ١٠٠ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّاۤ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَقَايِلُهَ أَومِن وَرَابِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَكَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ ١ فَمَن تَقُلَتُ مَوازينُهُ وفَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ١٠ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُ وَفَأُوْلَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَاْ أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّا رُوَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ۞

الجُوزُءُ الشَّامِنَ عَشَرَ

أَلَوْتَكُنْءَ ايَدِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْ نَاشِقُوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَ آلِّينَ ٥

رَبَّنَ ٱلْخُرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّاظُ لِمُونَ ١

قَالَ ٱخۡسَءُواْفِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ رِكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ

عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّكَ ءَامَنَّا فَأُغْفِرُكَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ

خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ۞ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىَ أَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۞ إِنِي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبَرُوۤاْ

رَفْسَرَمِ عِلَمُ مُوالِفَ آيِزُونَ ﴿ قَلَ كَوْلِبِثْتُو فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ

سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَمْعَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿

قَالَ إِن لَّبِ ثُنُّمُ إِلَّا قَلِي لَّا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ١

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١

فَتَعَكَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَإِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ١

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلْهَاءَ اخْرَلَا بُرْهَلْنَ لَهُ رِبِهِ عَلَى اللَّهِ إِلْهَاءَ اخْرَلَا بُرْهَلْنَ لَهُ رِبِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

فَإِنَّمَاحِسَابُهُ وَعِندَ رَبِّهِ عِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١

وَقُل رَّبِ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ

# ١

#### حِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَتِ بَيّنَتِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْكُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِانْتَجَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهَ إِن كُنُّتُمْ تُقُومُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ وَلَيْشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرَكَةَ وَٱلزَّانِيَةُ لَاينكِحُهَآ إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَاكِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرَّ لَمَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُ وهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَأً وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِ قُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُوُّكُ رَّحِيمُ ۗ وَٱلَّذِينَ يَرُمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَوْيَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّادِقِينَ ۞ وَالْخُمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنكَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْعَنْهَاٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأَرْبَعَشَهَكَتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَنِبِينَ ۞ وَٱلْخَوِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَاۤ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلَوَلَا فَضْلُ ٱلنَّهِ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱلنَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

مُنْزُءُ الشَّامِنَ عَشَرَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّالَّكُمُّ بَلْ هُوَخَيُرُ ۚ كُو لِكُلِّ ٱمۡرِي مِّنْهُ مِمَّا ٱكۡتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنۡمِّ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ وِمِنْهُمْ لَكُ وَعَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ لَّوَلَا إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ۞ لَّوَكَا جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْيَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأَوْلَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وِبِٱلْسِينَةِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ و وَتَحْسَبُونَهُ وهَيّنًا وَهُوَعِندَ ٱللّهِ عَظِيرٌ وَ وَلَوْ لِإَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُه مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَٰذَا بُهۡتَلُ عَظِيرُ ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ مَ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَوَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ٥ با الحيزَّبُ الحيزَّبُ ٣٦

\* يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَّ وَمَن يَنَّبِعُ خُطُوَرِتِ ٱلشَّيْطِن فَإِنَّهُ وِيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَا زَكِي مِنكُمْ مِينَ أَحَدِ أَبَدَا وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَأَءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۞ وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِيِنَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوًّا أَلَا يُحْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرُ ﴿ يَوْمَرَتَتْ هَدُ عَلَيْهِ مَأْلَسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ۞يَوْمَبِذِيُوفِيهِمُ النَّهُ دِينَهُمُ الْخَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱلْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۗ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيّبُونَ لِلطَّيّبَاتِ أُوْلَنَيكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَيْرُ۞يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتِّا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَيْ أَهْلِهَأَ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَّكُوْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١

كُزْهُ الشَّامِنَ عَشَرَ

فَإِن لَّمْ تَجِدُو أُفِيهَا أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمٌّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَى لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرُمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَعُ لِّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُمَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ أَن قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّو أَمِن أَبْصَدهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَكِي لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ ١ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَيْضَرِ بْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينِ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآيِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآيِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أُوِّالتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِٱلطِّفْلِٱلَّذِينِ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَأَّةِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوّاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١

الجُنْزُةُ الثَّامِنَ عَشَرَ سُورَةُ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكَمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَآ بِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَالِّهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴿ وَلْيَسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةً -وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبِ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَا تُوهُمِ مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓءَا تَنكُمُ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَّبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاْوَمَن يُكْرِهِهُّنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورُ رَّحِيهُرُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْءَ اِيّنتٍ مُّبَيّنَاتِ وَمَثَلَامِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَوْقِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنْهَا لَوْكَبُ دُرِّتُ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَمْهُ نَازُ نُّورُّعَكَىٰ فُوْ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلتَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ مِيْسَبِحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ اللهِ

405

لجُ زُءُ الثَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ النُّور

رَجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَابَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّالَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوةِ يَحَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِكُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ۞وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْأَعۡمَالُهُ مُكَسَرَاب بقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ اَنْ مَآءً حَتَّىۤ إِذَا جَآءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَلهُ حِسَابَةُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ أُوَّكُظُ لُمَنتٍ فِي بَحْرِلُّ جِّي يَغْشَىلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ع سَحَابُ طُلْمَتُ بَعَضُهَا فَوَقَ بَعْضٍ إِذَاۤ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَنِهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُ وَنُورًا فَمَا لَهُ وِمِن نُو رِ ١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَ ٓفَاتَّ ِكُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ ووَتَسْبِيحَةً ووَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ أَكُمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابَا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ وثُمَّ يَجْعَلُهُ وزُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ءَوَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَأَهُ يَكَادُ سَنَابَرْقِهِ عَيَذُهَبُ بِٱلْأَبْصُر ۞

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَفْولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَٱللَّهُ حَلَقَ كُلَّ دَا تَبْقِيِّن مَّلَّءٍ فَيَنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَومِنْهُ مِمَّن يَمْشِيعَكَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِيعَلَىٰ أَرْبَعْ يَخَلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَأَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدْ أَنْزَلْنَا ٓءَايَتِ مُّبَيِّنَتَّ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ١٥ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ۚ وَمَاۤ أَوْلَيۡمِكَ بِٱلْمُؤۡمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٢ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ مِثْعُرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَا بُوَاْأُمْ يَحَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِ مْ وَرَسُولُةً بَلْ أَوْلَتِهِ فَهُرُ الظَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَأُ وَأُوْلَبَكَ هُـمُ ٱلْمُفْلِحُونِ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ۞ \* وَأَقْسَمُواْ بِٱللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مَلَهِنَ أَمَرْتَهُمُ لِيَخْرُجُنَّ قُل لَا تُقْسِمُوا طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

ن<sup>ظف</sup> الحِزْبُ ٣٦ لِحُنْهُ الثَّامِنَ عَشَرَ لَكُنْهُ الثَّامِنَ عَشَرَ

قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْافَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مِمَّا حُمِّلْتُكُّرُو إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوَّا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى، لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْ يَعْبُدُ ونَني لَا يُشْرِكُونَ بي شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعُ دَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّا أَرُّ وَلَبَشْنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُو ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُو وَٱلَّذِينَ لَوْيَبَلُغُواْ ٱلْخُلُرُمِنكُو ثَلَثَ مَرَّتٍَّ مِّن قَبْل صَلَوةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْغِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّذُهِّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِ مْجُنَاحٌ بَغْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَغْضُكُمْ عَلَىٰ بَغْضَ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ سُورَ

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُالُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغُذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ- وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَ بَرِجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفَنَ خَيْرٌ لَّهُ رَبُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ وَ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَاعَلَى ٱلْمَريضِ حَرَبُ وَلَاعَلَى أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ يُبُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكْمُ أَوْ بُيُوتِ أُمُّهَا تِكْمُ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أُوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَالِكُمْ أَوْ بُهُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْ مَامَلَكُمُ أَوْ مَامَلَكُمُ مَّفَاتِحَهُ وَأُوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَجَيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةَ طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

الجُئْزُةُ الشَّامِنَ عَشَرَ

النُّورةُ النُّور النُّور

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمۡرِجَامِعِ لِّمۡ يَذۡهَبُواْحَتَّى يَسۡتَغۡذِنُوهُ ۚ إِتَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَغۡذِفُونَكَ أُوْلَدَمِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِذَا ٱسْتَغْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْلَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُو كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ٤ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنِيِّئُهُم بِمَا عَمِلُوًّا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

# سِنُورَةُ الفُرَقَ إِنْ الْمُرَقِ الفُرَقِ إِنْ الْمُرَقِ إِنْ الْمُرْقِ إِنْ الْمُرْقِ إِنْ الْمُرْقِ إِنْ ال

بِنْ \_\_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُوْنَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَصُن

لَّهُ وشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وتَقْدِيرًا ٥

الجُنْزُءُ التَّامِنَ عَشَرَ

سُورَةُ الفُّرْقَانِ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَ لَّا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَانْشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ۞ وَقَالُوۤ الْسَلطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اَكۡتَبَّهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْمَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَرَوَيَـمْشِي في ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ﴾ أَوْيُلْقَنَ إِلَيْهِ كَنَّ أَوْتَكُونُ لَهُ وجَنَّ ثُنَيًا كُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِلِمُونِ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُ لَا مَّسْحُورًا ﴿ ٱنظُلْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

الجُنْءُ الشَّامِنَ عَشَرَ

إِذَارَأَتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْلَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَآ أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيّقاً مُّقَرّنِينَ دَعَواْهُ عَالِكَ ثُبُورًا ١ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَرْثُهُو رَا وَحِدَا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلُ أَذَٰلِكَ خَيْرًا مُرَجَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَنَزَةَ وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدينَ كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ وَعْدَا هَسْءُولَا ١٠٥ وَيَوْمَر يَحْشُ نُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَ قُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلَاءٍ أَمْرِهُمْ صَلُّواْ ٱلسّبيلَ ١٠٥ قَالُواْسُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيٓ آءَ وَلَاكِر، مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصْرَأَ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الفُّرْقَانِ

\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسۡتَكَبِّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوْعُتُوَّا كَبِيرَا۞ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَآبِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرَامَّحْجُورَا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْكُهُ هَبَاءَ مَّنتُورًا ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَدِ إِخَيْنُ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ لَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزَّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَاتَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلْرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلَّني عَن ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَن خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَسَرِبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَنَاكِ جَعَلْنَالِكُلِّ بَيِّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُوَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ - فُؤَادَكَ وَرَتَّ لَنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿

الجُوزُةُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الفُرْقَانِ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَأُوْلَاَ بِكَ شَرُّمَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلَا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا فَدَمَّرْزَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَنَّابُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُ مْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتَمُودَاْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّيِسِ وَقُرُ وِنَا بَيْنِ ذَلِكَ كَشِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَبَّرْنَا تَثْبِيرًا ﴿ وَلَقَدُ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأْ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوِّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَ تِنَالَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَأَ وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَءَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الفُرْقَانِ

أَمۡ تَحۡسَبُ أَنَّ أَكۡ تَرَهُمۡ يَسۡمَعُونَ أَوۡ يَعۡقِلُوتَۚ إِنۡ هُمۡ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْ نَا قَبَضَ ايَسِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَرسُ بَاتَا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنْشُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيۡحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىۡ رَحْمَتِهِۦۗ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا إِلَيْ لِنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَاهُمُ لِيَذَكَّرُواْ فَأَبِيَ أَكْتَرُالنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةِ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدْهُم بهِ عِهَادًا كَبِيرًا ۞ \* وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَا ذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًامَّحْجُورًا ﴿ وَهُوٓالَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآ وِبَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبَاوَصِهُ رَّأُوكَ ان رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرْعَلَىٰ رَبِّهِ عَظْهِيرًا ٥

الحيزب ٣٧

الجُوزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الفُرْقَانِ

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْكُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ ع سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِةً ـ وَكَفَىٰ بِهِ ـ بذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّا أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْعَلْ بِهِ عَنِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَاٱلرَّحْمَانُ أَنْسَجُدُ لِمَاتَأْمُرُنَا وزَادَهُمْ نُفُورًا وَ اَلْ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَا رَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّ رَأُوْأَرَادَشُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَ هِلُونَ قَالُواْسَلَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيَمَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّرٍّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بَايْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الفُّرْقَانِ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمِرَ ٱلْقِيَالَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عُمُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنِ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِيْرُبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١٠ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَوَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُومَرُّواْ كِرَامَا ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مَلَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُوَجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أَوْلَتَهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِتَةَ وَسَلَمًا ﴿ خَلِدِيرِ . . فِيهِنَّا حَسُنَتَ مُسْتَقَرَّاوَمُقَامًا ﴿ قُلْمَا يَعْبَوُّا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآ وَٰكُمٌّ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١

## ١٤٠٤ الشُّعَاءَ

### 

طسّمَ ۞ تِلْكَءَايَتُٱلْكِتَبِٱلْمُبِينِ۞ لَعَلَّكَ بَخِعُنَّفُسَكَأَلَّا يَكُونُواْمُؤُمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأُ نُنَزِلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءَ اَيَةَ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْكَذَّبُواْفَسَيَأْتِيهِ مْأَنْبَتُوْاْمَا كَانُواْبِهِ يَسْتَهۡزُوۡونَ۞ٲۘۅَلۡمُيۡرَوٓا إِلَى ٱلْأَرۡضِكُوٓٲنَبۡتَنَافِيهَامِنكُڸِّ زَفۡجَ كَيْمِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُ مِنَّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيرُ ٱڵڗۣۜٙڿۑؠؙ۞ۊٙٳۮ۫ڹؘٳۮؽڔۘڗڹُڮؘڡؙۅڛٙؽٙٲ۫ڹؚٱٮ۫ؾٵڷڠۊؘڡٞٱڵڟٚڸڡۣؠڹٙ۞ڨٙۊؘۄؘڣۯۼۅۧڹٛ أَلَا يَتَقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُأَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأْرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَىٓ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَا بِعَايَتِنَّا إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ١ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ١ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ قَالَ أَلْمِرْنُرِبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ۞

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

قَالَ فَعَلَتُهَآ إِذَا وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّآ لِينَ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُوْ لَمَّا خِفْتُكُوْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ إِن كُنتُ مِمُّوقِينِنَ ١ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَشَتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُو ٱلَّذِيَّ أُرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ آإِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذُتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أُولَوْجِئْتُكَ بِشَىءٍ مُّبِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۗ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِيَ بَيْضَ آءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَالْسَاحِرُ عَلِيهُ ﴿ يُرِيدُأُن يُخْرِجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَفَمَاذَا تَأْمُرُونَ۞قَالُوٓا أَرْجِهۡ وَأَخَاهُ وَٱبۡعَثۡ فِي ٱلۡمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيهِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿

لجُ زُءُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الشُّعَرَا

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِمِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَالَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْمَ ٓ أَنْتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ۞ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۞ فَأَلَقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ قَالُوٓاْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۞قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ و لَكِيرُ وُالَّذِي عَلَّمَكُو ٱلبِّيحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قُطِّعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصَّلَّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَا ضَيْرًّ إِنَّا إِلَى رِبِّنَامُنقَلِبُونَ۞إِنَّانظُمَعُأَن يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَاخَطَييَنَٱأَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ \* وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَ آبِنِ حَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَآؤُلَاءِ لَشْرَدِمَةُ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَنَالَغَآيِظُونَ۞ وَإِنَّالَجَمِيعُ حَذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ كَذَالِكً ۚ وَأَوۡ رَثۡنَهَا بَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ ۞ فَأَتۡبَعُوهُ مِمُّشۡرِقِينَ ۞

الجُئْزُةُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

فَلَمَّا تَرَّءَاٱلْجُمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَى ۖ أَنِ ٱضۡرب بِعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَٰ فَٱنفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفَنَا أَتَوَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْ تَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ أَوَاذَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعُبُدُونَ قَالُواْنَعُ بُدُأَصِنَامَا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ﴿ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَكْعُونَ۞أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآءَابَآءَنَاكَنَالِكَ يَفْعَلُونَ۞قَالَ أَفَرَءَيْتُومَّاكُنتُمْ تَعَبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِنَّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُوَيَهْ دِينِ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيٓ أَظُمَعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِيٓتَ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿

لجُزْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَٱغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ ۚ كَانَ مِنَ ٱلضَّمَ ٓ لَيْنَ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَرَلَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنَّةُ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَضُرُ ونَكُمْ أَوْيَنتَصِرُ ونَ ﴿ فَكُبْ كِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَالَنَا مِن شَلِفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقِ جَمِيدِ ۞ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّ وَمَاكَاتَ أَكْ تَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْفَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ ١ إِنِّي لَكُوْرَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ۞ وَمَاۤ أَسۡعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ \* قَالُوٓاْ أَنُوُّمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ﴿

لحِزُبُ ۳۸

الجُئْزُءُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوۡ يَشۡعُرُونَ۞وَمَاۤ أَنَا بِطَارِدِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ۞إِنۡ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ١٥ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنفُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَاهُمْ فَتْحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وِفِي ٱلْفُالِي ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمَ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيّ أَمَدَّكُم بِمَاتَعَامُونَ ﴿ أَمَّدُّكُم بِأَنْعَلِم وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أُوَعَظَتَ أَمْ لَمْرَتَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١

لجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الشُّعَرَا؛

إِنْ هَٰذَآ إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّ بِينَ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَتْ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِّرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَهُنَآ ءَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيرٌ ١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا فَلْرِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تُطِيعُوٓ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِ مُّلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيرٍ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْ تَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَٱلْمَ زِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَايِنَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ مَأْخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ۞إنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ۞فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ۞وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُوانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ۞وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنۡ أَزۡوَاجِكُم بَلۡ أَنتُمۡقَوۡرُعَادُونَ ۞ قَالُواْ لَهِن لَمُ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعِمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ۞ رَبِّ نَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوْزَا فِي ٱلْنَابِرِينَ ۞ ثُرَّدَمَّرْنَاٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطرَّ أَفَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ۞وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ۞كَذَّبَأَصْحَبُ كَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ۞إِذْقَالَلَهُمْشُعَيْبُٱلْاتَتَقُونَ۞إِنَّى لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَمْعَلُمُ عَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرِۗ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞\* أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزَنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرِ ﴿ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَاتَعۡثَوَاْفِي ٱلْأَرْضِمُفۡسِدِينَ۞

الحيزب ٣٨

الجُئْزُةُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلِّجْبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ قَالُوۤاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ هُوَمَآ أَنْتَ إِلَّا بَشَرُ مِّقَ لُنَا وَإِن نَّظُنَّاكَ لَمِنَ ٱلْكَلِدِبِينَ ١ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونِ ﴿ هَٰ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ وُلَفِي زُبُرِٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ وعُلَمَتُو أُبَخِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَا لُهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ۞ فَقَرَأُهُ وَعَلَيْهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ كَذَالِكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَكَّنَ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ۞فَيَأْتِيَهُ مِبَغْتَةَ وَهُمُلَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَـقُولُواْ هَلْ نَحُنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَيعَذَابِنَا يَسْ تَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّرَجَاءَهُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

الجُئْزُةُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْيُمَتَّعُونِ ﴿ وَمَآ أَهۡلَكَٰنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّا هَاءَاخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِى يَرَبِكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَلُ أَنَيِّكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلّ أَفَّاكٍ أَثِيرِ ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُدِنَ ﴿ أَلَهُ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوَّا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَامُوٓا أَتَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ٥

### ٩

#### 

طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ۞ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّالَوَةَ وَيُؤْثُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمۡ يُوقِتُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمۡ أَعۡمَلَاهُمۡ فَهُمۡ يَعْمَهُونَ ۞ أَوْلَبَكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْسُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيهِ عَلِيهِ ۞ إِذْقَالَ مُوسَىٰ لِأَهْالِهِ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارَاسَعَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَاتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصَطِّلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلتَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ يَهُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُ نَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ يَمُوسَىٰ لَاتَخَفَ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَرَثُرَّ بَدَّلَ حُسْنَابَعْدَسُوٓءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَمِنْ غَيْرِسُوٓ عِ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۗ إِنَّهُ مُكَا نُواْقَوْمًا فَلِيقِينَ ١٠ فَالْمَاجَآءَتْهُمْءَ اللَّهُ المُبْصِرَةَ قَالُواْهَلَا السِحْرُ مُبْبِينُ ١

الجُئْزُةُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ النَّـمَلِ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَآ أَنْفُسُهُمۡ ظُلْمَا وَعُلُوٓاْ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَّا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودٌ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّلِيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ وِمِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَتُواْعَلَى وَادِ ٱلنَّـمَلِ قَالَتْ نَمَلَةُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَحۡطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِغْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَى ٓ وَعَلَىٰ وَالدَّتِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىكُ وَأَدْخِلْني بَرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّلِيرَ فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْكَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابَا شَدِيدًا أَوْ لَأَ أَذْ بَحَنَّهُ وَ أُوْلَيَا أَتِيَنِي بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَمَكَ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمُرْتُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإِ يَقِينٍ ﴿

لجُنْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ

سُورَةُ النَّـمَلِ

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةَ تَمۡلِكُهُمۡ وَأُوتِيتُ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيتُر ﴿ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَشَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُ مُ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ١٠ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِيَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنَّ عَلَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْرُكُنْتَ مِنَ ٱلْكَانِينَ ۞ ٱذْهَب بِيكِتَلِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ إِنَّى أَلْقِى إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمُ ﴿ إِنَّهُ و مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِيٓ أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحَنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۞ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً ۗ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ إِيمَرِيرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَنِءَٱللَّهُ خَيْرُمِّمَّآ ءَاتَكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُوْ تَفْرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودِلَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَّةً وَهُرْصَا غِرُونَ۞ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنَ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبِّلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُرْمِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَّا ءَاتِيكَ بِهِۦقَبْلَ أَن يَرَتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَلاَامِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشُكُواْمُ أَكُفُر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُولِنَفْسِةً - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ قَالَ نَكِّرُواْلَهَا عَرْضَهَا نَنْظُرُ أَتَهُ تَدِىٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وهُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَيْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وصَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ أُلَّةَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ لِرَتَسْتَعْجِلُونَ بٱلسَّيَّةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ ٱلطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلَمِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلِ أَنتُمْ قَوْمُر تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ عَ مَاشَهِدْنَامَهْلِكَ أَهْلِهِ - وَإِنَّا لَصَدِدِقُونَ ۞ وَمَكَرُواْ مَكِرًا وَمَكَرُنَا مَكِرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَتَ قُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَتَأْتُونَ ٱلْفَكِحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَا لُونَ ٥

لِحُزْهُ العِشْرُونَ لَكُونَ الْمُؤْمِنَ لَكُونَ الْمُؤْمِنَ لَكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ لَكُونَا اللَّهُ

\* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرجُوٓا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُو إِنَّهُمُ أَنَّاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْفَهِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِمَّطَرًّ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُعَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَ تَنَابِهِ عَ حَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَ ۚ أَءَ لَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ ١ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أَنْهَـٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْ تَرْهُمْ لَا يَعْ لَمُونِ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضَّ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُ رَّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ أَمَّن يَبَدَ قُواْ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمٌ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ أَوَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا لِلْهُ مِيِّنْهَاعَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَ أَوْنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَا هَذَا نَحَنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكْ تَرَهُمُ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَرُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنْ غَآبِهَ إِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ أَكۡتَرَالَّذِي هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ۞

وَإِنَّهُ لَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِةً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَا دِى ٱلْعُمْ عَن ضَلَلَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقُولِّ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاّتِةَ مِّنِ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَدِتَنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجَاهِمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَوَقَعَ ٱلْقَوَلُ عَلَيْهِ مربِ مَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ هَا أَلَمْ يَرَوۡاْأَنَّا جَعَلۡنَاٱلَّيۡلَ لِيَسۡكُنُواْفِيهِوَٱلنَّهَارَمُبۡصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٥ مَن جَآءَ بِالْخُسَنَةِ فَلَهُ رِخَيْرُ مِنْهَا وَهُمِمِن فَرَعِ يَوْمَدٍ إِءَامِنُونَ هُ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي التَّارِهِلُ تَجُورُونَ إِلَّا مَا لَمْتُمْ تَعْمَلُونَ فَإِلَّمَ الْمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي مَا لَمْتُمْ اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَ حَرَمَهَا وَلَهُ وُكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَحْوُن مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَ حَرَمَهَا وَلَهُ وُكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَحْدُون مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَ وَأَنْ أَتْ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ الللَّهُ اللْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْم

بِنْ \_ هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي هِ

سُنُونَ وَ الْقِصِينَ

طسّم و تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ وَنَتْ لُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَّإِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَخِي لِسَآءَهُمُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ وَفَخِعَلَهُمْ أَنِ نَمْنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَجْعَلَهُمْ أَبِمَةً وَفَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ٥ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَجْعَلَهُمْ أَبِمَةً وَفَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

وَنُمَكِّرَ، لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحَذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرُمُوسَىۤ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَحِرُ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَزِنَّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَارَ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ خَطِينَ ٥ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَا تَقَتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَ ٱلْوَنَتَخِذَهُ وَلَدَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّمُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عَقُصِيةً فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُب وَهُ مُلَا يَشْعُرُونَ ١ \* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٓ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَصِحُونَ ١٠٠ فَرَدَدْنَكُ إِلَى أُمِّهِ عَلَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْ تَرَهُ مَلَا يَعْلَمُونَ ١

نضف الحِزُبُ ۳۹

لجُزْءُ العِشْرُونَ

سُورَةُ القَصَصِ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَيَّ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَنَاكِ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْدَامِن شِيعَتِهِ وَهَلْدَامِنْ عَدُوِّهُ -فَٱسۡتَغَنَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَفَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ وُعَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينُ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَعَفَ رَلَهُ وَإِنَّهُ و هُوَٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى ۖ فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡ تَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ وَاَلَ لَهُۥمُوسَىۤ إِنَّكَ لَغَويُّ مُّبِينُ ١ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّلَّهُ مَا قَالَ يَكُمُوسَيْنَ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا إِلَّا لَأُمُّسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّ ارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَيّ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرِجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ فَخَرَجَ مِنْهَا خَابِفَا يَتَرَقَّبُّ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

الجُنْزُءُ العِشْرُونَ

سُورَةُ القَصَصِ

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيّ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّبيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّـةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطُبُكُماً قَالَتَا لَانَسْقِي حَقِّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ ۗ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ ۞ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَكِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴿ فَجَآءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مِاسَقَيْتَ لَنَأَ فَلَمَّا جَاءَهُ وقصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَلَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ١ قَالَ إِنِّيَ أُرِيدُأَتْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَلْتَيْنِ عَلَيْ أَن تَأْجُرَنِي تَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرَافَمِنْ عِندِكَّ وَمَآ أُرِيدُأَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَ ۚ سَتَجِدُنِيۤ إِن شَآءَٱللَّهُ مِن ٱلصَّياحِينَ ۞ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۖ أَيَّمَاٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَاتَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَـقُولُ وَكِيلٌ ٨ \* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ُ قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُنُّواْ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلَى ءَاتِيكُمْ

مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجَذُ وَقِ مِّرَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا أَتَكَهَا نُودِيَ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ فَلَمَّا أَتَكَهَا نُودِيَ مِن ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَيِّ إِنِي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمُبَرَكَةِ مِن ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَيِّ إِنِي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ

ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَ أَهَا تَهُ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَا تَخَفُّ حَانٌ وَلَا تَخَفُّ

إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْنُجْ لِنَكَ مِنَ ٱلْآهْبِ لَيَ مَنَ عَيْرِسُوءِ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ

فَذَانِكَ بُرُهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْرَتَ وَمَلَإِيْهِ ۗ إِنَّهُمْ

كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا

فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّتِ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَا فَلَا

يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَنِتِنَأَ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ

لجُنْزُءُ العِشْرُونَ

سُورَةُ القَصَصِ

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَا بَيّنَتِ قَالُواْمَاهَلَآ إِلَّاسِحْنُ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّت أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ - وَمَن تَكُونُ لَهُ وَعَقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْثُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلاُّمَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إلَهِ غَيْرِي فَأُوْقِدْ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلَّى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ وَٱسۡتَكۡبَرَهُوَ وَجُنُودُهُ وِفِيٱلْأَرۡضِ بِعَيۡرِٱلۡحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ إِلَّيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّمِّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَجَعَلْنَهُ مُ أَبِمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَ لَمُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١

لجُزْءُ العِشْرُونَ كُوْ

سُورَةُ القَصَصِ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبُ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ١ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُزُّ وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِينَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِإِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةَ مِّن رَّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّ ٱلَّتَىٰ هُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلُوْلَآ أَن تُصِيبَهُ مِ مُصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ اَيَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُولْ لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَاۤ أُوتِت مُوسَىٓ ۚ أُوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ٥ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَاَهْ دَىٰ مِنْهُمَا ٱلتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

الجُزْءُ العِشْرُونَ

سُورَةُ القَصَصِ

\* وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُ مُ الْقُولَ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عهم بِهِ عِيْوُمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوَّا ءَامَنَّا بِهِ ٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ۦ مُسْلِمِينَ ﴾ أَوْلَتِهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُ مُ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُ مُسَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَاتَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ٥ وَقَالُوٓاْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِن أَرْضِنَ أَوْلِمَ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْهَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا لَيْلُكَ مَسَاكِنُهُ مُ لَمُ تُسُكَن مِّنُ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ

ءَايَتِنَأَ وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٥

لِحُزْءُ العِشْرُونَ

سُورَةُ القَصَصِ

وَمَآ أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَهَن وَعَدْنَكُ وَعُدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعَنَّهُ مَتَعَ الْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَوْ وُلَاءِ ٱلَّذِينَ أَغُونِنَا أَغُونِنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَّ مَاكَانُوٓ اٰإِيَّانَايَعۡبُدُونَ ۞ وَقِيلَٱدۡعُواْشُرَكَآءَكُرۡ فَدَعَوْهُمۡ فَلَمۡ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْـ تَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَهِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ١ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى ٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٠٠٠ وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُّ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُمَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْكُمْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧

الجُزْءُ العِشْرُونَ الْحِيْدُ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّذِلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةِ أَفَلَا تُبْصِرُ وِنَ ﴾ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَلِتَسُكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونِ ٢٠٠٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدَا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِمَاۤ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓأً بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَّةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَّ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

387

لِحُزْءُ العِشْرُونَ كُوْ

سُورَةُ القَصَصِ

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ مَعَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ ٤ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُجَمْعًا وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ -فِي زِينَتِهِ } - قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِ قَدُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظِّ عَظِيرِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَاً وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَخَسَفْنَا بِهِ-وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُّ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَّا وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ تِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ رَخَيْنُ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الجُنْزُءُ العِشْرُونَ

سُورَةُ القَصَصِ

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتِ لَرَادُكَ إِلَى مَعَاذِ قُل رَّقِيَ أَعْلَمُ مَن جَآء بِٱلْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَمَاكُنتَ تَرْجُوۤاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِكَ فَلَا تَرْجُوۤاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِكَ فَلَا تَرْجُوَاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ وَالْمَكِفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصْدُننَكَ عَنْ ءَايتِ تَكُوْنَ فَ طَهِيرًا لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَلاَ يَصْدُننَكَ عَنْ ءَايتِ اللّهَ بِعَدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلاَ تَكُونَ مَن اللّهِ إِلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

# ٩

الّمَ ﴿ أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنّا الّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ فَلَيَعْ اَمَنّ اللّهُ اللّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْ لَمَنّ اللّهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ فَلَيَعْ اَمَنَ اللّهُ اللّذِينَ مَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْ لَمَنَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَعْمَلُونَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالسّمِيعُ الْعَلِيمُ وَوَمَن لِقَاءَ اللّهَ وَإِنّ أَجَلَ اللّه لَاتَ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمَن الْعَلَمِينَ ﴾ جَهَدَ فَإِنّ الْعَلِيمُ لِلْآتِ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ فَوَمَن الْعَلَمِينَ ﴾ جَهَدَ فَإِنّ الْعَلَمِينَ ﴾ وهُو السّمِيعُ الْعَلَمِينَ ﴾ وهُو السّمِيعُ الْعَلَمِينَ ﴾

497

كُزْءُ العِشْرُونَ كُورَةُ ال

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا إِلَّالَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَيْ إِنَّهُ مُ لَكَ إِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَا مَّعَ أَثْقَالِهِمُّ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٨ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمۡظَامِمُونَ ۞

الجُزْءُ العِشْرُونَ

سُورَةُ العَنكَبُوتِ

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَلَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآءَايَةَ لِلْعَالَمِينَ ٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوُّهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَمُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞أَوَلَمْ يَرَوُا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُمُّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِزَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَأَةً وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَأَةِ وَمَا لَكُم يِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآ إِيهِ عَ أُوْلَيْكِ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتْبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُّ ﴿

لجُزْءُ العِشْرُونَ لَكُونَ الْعِشْرُونَ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِجَىهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن نَّصِرِينَ ۞ \* فَعَامَنَ لَهُ ولُوطُكُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّتُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَوَهَبْ نَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْ قُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَكَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ نِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

وَلَمَّاجَاءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَيِ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ ٱ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْنَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أُمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعَّا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهُل هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُغُونَ ﴿ وَلَقَدتَّرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🗟 وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا فَقَالَ يَعَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْٱلْيَوْمَٱلْآخِرَ وَلَا تَعْنَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارهِمْ جَنْتِمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِ فِهُمُّ وَزَيَّنَ لَهُ مُٱلشَّ يَطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

الحُزْهُ العِشْرُونَ كُونَ الْعِشْرُونَ كُونَ الْعِشْرُونَ كُونَ الْعِشْرُونَ كُونَ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَكَأَنَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَلِبقِينَ 📆 فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِيُّ عَنِينَهُ مِمَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ أَغْرَقْنَأَ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأُّ وَإِنَّ أَوْهَرَ ۖ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْمَسَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِدِ مِن شَيِيءٌ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ أَتُلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَب وَأُقِمِ ٱلصَّلَوَّةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَوُمَا تَصْنَعُونَ ٥ ُ الجُنْزُءُ الحَادِي وَالْعِشْرُونَ لَكُونَ الْمُعَالِّينِ الْعَنْكَبُوتِ

\* وَلَا تُجَادِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُوّا ءَامَنَّا بِٱلَّذِيّ أُنزِلَ إِلَيْ مَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا وَإِلَهُ كُمْ وَلِحِدُ وَنَحْرُ لَهُرُمُسْلِمُونَ ١ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَلَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِدِتَآ إِلَّا ٱلْكَفِرُونَ ۞ وَمَاكُنتَ تَتَـُلُواْمِن قَبْلِهِ عِن كِتَاب وَلَا تَخُطُّلُهُ وبِيَمِينِكُ إِذَا لَا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ بَلْ هُوَءَايَنَ أُبَيِّنَاتُ فِي صُدُور ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِـلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَآ إِلَّا ٱلظَّلِيلِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلِآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِن رَّبِّهِ عَثْلَ إِنَّمَا ٱلْأَيَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيرِكُ ۞ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَيُّتَ إِنَّ عَلَيْهِمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْ مَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْ لَمُرَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

بِٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُـمُ ٱلْخَلِيسُرُونَ ٥

سُورَةُ العَنكَبُوتِ

وَيَسْ تَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَتُهُم بَغْتَةَ وَهُمُلَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشَلُهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَءَ امَّنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَٱعْبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِهَةُ ٱلْمَوْتِّ ثُمَّ إِلَيْ نَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوَّنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۖ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

الجُنْزُءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ كُمْ الْمُعَنَّمُونِ

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَٱلْاَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ

مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّكُهُ مَ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ شَ

أُولَمْ يَرَوْإِ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمِنَّا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ

حَوْلِهِ مَّ أَفِيا ٱلْمَطِلِي يُوْمِنُونَ وَبِنِعْ مَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ فَ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّ أَمَا اللَّهِ مَا أَنَّ أَمَا اللَّهُ اللَّهِ مَا أَنَّ أَمَا اللَّهُ اللَّهِ مَا أَنَّ أَمَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ أَنَّ اللَّهِ مِنْ أَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ ا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ وَالَّيْسَ فِي جَهَنَّ مَثْوَى لِّلْكَ فِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ

فِينَالَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

سِنونة الروزيا

بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِينِ اللَّهِ الرَّحِينِ اللَّهِ الرَّحِينِ اللَّهِ الرَّحِينِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِينِ

الْمَرَى غُلِبَتِ ٱلرُّومُ أَنْ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ الْمَرْضِ وَهُم مِّنُ الْمَرْ عَلَيْهِ مُسَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينٍ لِللَّهِ ٱلْأَمْرُ

مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ عِنْ يَغْدُ وَيَوْمَ عِنْ يَغْرَجُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآهُ وَهُوَ الْعَنِينُ ٱلرَّحِيمُ ٥

(,,

ربع الحيزب ١١

سُورَةُ الرُّودِ

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْ لَمُونَ ظَلِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَافِةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكُّرُواْ فِيَ أَنفُسِ هِمُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِتَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَ آيِ رَبِّهِ مِلَكَفِرُونَ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُوَاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكُثَرَمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ ثُمَّ كَاتَ عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ ٱلسُّوٓأَيَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وِنَ ۞ ٱللَّهُ يَبَدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُرَّايُعِيدُهُ وَثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِ مَشُفَعَاقُ أُوكَ انُواْ بِشُرَكَ آبِهِ مَ كَافِرِينَ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ٥

سُورَةُ الرُّومِ

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا وَلِقَ آيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَشَبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَأَ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١ وَمِنْءَ ايَكتِهِ مَ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٤ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا لِّتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايكَتِهِ عَ خَلْقُ ٱللَّهَ مَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَنِكُوْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَمَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهَ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْءَ ايَتِهِ عِيْرِيكُمُ ٱلْبُرَقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنَزِّلُ مِنِ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَيُحْي ـ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥

سُورَةُ الرُّومِ

وَمِنْ ءَايَكِتِهِ مَ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمَ إِذَا دَعَ كُمْ دَعُوةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مُنَّالًا لَهُ وَقَائِتُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَ وُّا ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلَا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلِ لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْ قِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِّر فَمَن يَهْ دِي مَنْ أَضَكُّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرينَ ﴾ فَأَقرَ وَجْهَاكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأَ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَأَ لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ ٱللَّهِ فَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَوَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿

سُورَةُ الرُّومِ

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّو عَوْلُ رَبَّهُ مِمُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفُ تَعْلَمُونَ ١ أُمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ مِينُمْ رِكُونَ ﴿ وَإِذَاۤ أَذَٰقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرَحُواْ بِهَ أَوَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةٌ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَدَمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَاتَتُ ثُرِمِن رِّبًا لِّيَرُبُواْ فِيَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَايَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ اتَيْتُمْ مِّن زَكَوْةِ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَىٰ إِلَّهُ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ 🖱 ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُرَّ رَزَقَكُمْ ثُرَّ يُمِيتُكُمْ ثُرَّ يُحْمِيكُمْ مُّ هَلْ مِن شُرَكَ آبِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَلْنَهُ وَتَعَلَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَاكْسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

يُورَةُ الرُّومِ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْتُرُهُرِمُّشْرِكِينَ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ وِمِنَ ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِيصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِ مْ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضَيافِ ٓ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ - وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجَرَهُوَّا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِكَيْفَ يَشَآءُوَيَجۡعَلُهُۥكِسَفَآ فَتَرَى ٱلْوَدۡقَ يَخۡرُجُ مِن خِلَالِهُ عَاذِآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُواْمِن قَبُلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ ﴿ فَٱنظُرْ إِلَى ءَاثَرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِي ٱلْمَوْتَكَ ۗ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

سُورَةُ الرُّومِ

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ١ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّرَ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْلْ مُدْبِرِينَ ۞وَمَآ أَنَتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَلَتِهِمُ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِينَا فَهُ مِمُّسْلِمُونَ ۞ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن ضَعْفِ تُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ قُوَّةً تُرَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخَلُقُ مَايَشَآ أَءُوهُوۤ الْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٥ وَيَوْمِرَتَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْغَيْرَ سَاعَةً كَنْ لِكَ كَانُواْ يُؤْفِكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَانَعَامُونَ ۞ فَيَوْمَ إِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَعُ ذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥ وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرُوَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَبِن جِئْ تَهُم بِعَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلا يَسُتَخِفَنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٥

٤١٠

### ٩٤٠١٤

#### 

الْمَرُ ثُ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ثُهُ دَى وَيَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ۞ أُوْلَيَكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِهِمُّ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرَى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَاهُ زُوَّا أُوْلَنَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ وَإِذَا تُتَاكِي عَلَيْ لِهِ ءَا يَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا كَأْنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنْيَهِ وَقُرَّا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٨ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَهُوَالْفَ نِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُرُ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاء مَاءَ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِمُّبِينِ ١

سُورَةُ لُقَمَانَ

وَلَقَدْءَاتَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ بِللَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَّ مَنُ لِإَبْنِهِ عَوْهُوَ يَعِظُهُ وِيَابُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلتِّسْرِكَ لَظُلُمُّ عَظِيمُ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَلْهُ مُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْلِي وَلِوَلِاَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ-عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُ مَا ۖ وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْسَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُ كُمْ بِمَاكُ نَتُرَتَعُ مَلُونَ ۞ يَنْبُنَيَّ إِنَّهَاۤ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ يَبُنَىٓ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَن ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَلَى مَآأَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُّودِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُودٍ ١ وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَا لْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

سُورَةُ لُقَ مَانَ

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِتَبِ مُّنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَأَ أُولَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ \* وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَدُ إِلَى أَللَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَ وَإِلَى اللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحَزُنِكَ كُفُرُةً وِ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ٠ نُمَتِّعُهُمْ وَلِيلَاثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنُّ ٱلْحُمِيدُ ۞ وَلَوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وُمِنْ بَعْدِهِ عِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرُ ﴿ مَا خَلْقُكُمُ وَلَابَعْثُكُمْ إِلَّاكَنَفْسِ وَلِحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

سُورَةُ لُقَـمَانَ

أَلَوْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ ف ٱلَّيْل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَ مَرَّكُلٌ يَجْرِي إِلَى أَجَل مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ۚ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَنتِفْءٌ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَلَ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَينَهُ مِثُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَتِنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّا رِكَفُورِ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَالَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ - وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ - شَيْعًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُمَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِي نَفْسُ مَّاذَاتَكْسِبُ غَدًّا وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرً ١

## ١٠٤٠ السِّخْرُةُ

#### 

الْمَرُ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ٥ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلْهُوَا لَحْقٌ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَسْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِّن دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَاشَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ١ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَّيَعْ رُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ أَلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةً ۗ وَبَدَأَخَلُقَ ٱلْإِنسَن مِن طِينِ ﴾ ثُمَّرَجَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ٨ تُرَّسَوَنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِةً - وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفَودَةَۚ قَلْيَلَامَّا تَشَكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓا أَءَذَا ضَلَّلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّالَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُم ِ بِلِقَ آءِ رَبِّهِ مُكَفِرُونَ ۞ \* قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُوْثُمَّ إِلَى رَبِّكُوْ تُرْجَعُونَ ١

وَلَوْتَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١ وَلَوْشِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلهَا وَلَاكِنْ حَقَّ ٱلْقَوَلُ مِنّي لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّانَسِينَكُمُّ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُألِدِ بِمَاكُ نَتُرْتَعُ مَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْبِهَا خَرُّواْسُجَّدَ آوَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُـ مُلَا يَسُـتَكِبِرُ ونَ ١٠٥ تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِ قُونَ ۞ فَلَاتَعَ لَمُرْنَفُسُ مَّاۤ أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَيَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَأْ للايَسْتَوُونَ ١ أَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأُوكِ نُزُلَابِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُولْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوۤ أَن يَخْرُجُواْمِنْهَاۤ أُعِيدُواْفِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِّ بُونَ ٥

السُورَةُ السَّجْدَةِ السَّجْدَةِ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ أَوْمَنْ أَظْلَرُمِمَّن ذُكِّر بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَ أَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ١ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَا آبِهُ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَني إِسْرَاءِيلَ اللهِ وَجَعَلْنَامِنْهُ مُ أَيِمَّةً يَهُ دُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُوًّا وَكَانُواْ بِعَايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَرُ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَاكَ انُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أُوَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كَمْ أَهْلَكُ نَامِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِ مَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ أَفَلَا يَسَمَعُونَ 📆 أَوَلَمْ يَرَوُلْأَنَّانَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ-زَرْعَاْتَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضَعَنْهُمْ وَٱنْتَظِرْ إِنَّهُ مِثَّنتَظِرُونَ ۞

### ١

\_ِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيرِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ ٱتَّقَ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِةً -وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُمُّ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ﴾ ٱدْعُوهُولِا بَآبِهِ مْهُواَ قَسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَغَامُمُوٓ أَءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَا ثُكُمْ فِي ٱلدِّين وَمَوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ عَوَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٱلنَّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمَّ وَأَزْوَاجُهُۥٓ أُمَّهَاتُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أُوْلِيَآبِكُمْ مَّعْرُوفَاً كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

مُورَةُ الأَحْزَابِ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحً وَأَخَذَنَا مِنْهُم ِمِّيثَقًا غَلِيظًا ١ لِيِّسَءَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِذَّ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا ٱلِّيمَا ١ يَناَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَاوَجُنُودَا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ١٠ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدَا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْهُمْ يَنَأَهْلَ يَتْرَبَ لَامْقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوَّا وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُ مُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِ مِينَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدُبَرَّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْغُولًا ۞

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مِينَ ٱلْمَوْتِ أَوَالْقَتَل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بَكُمْ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ قَدْيَعْ لَمُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآ لِللَّهِ اللَّه لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأُ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَنَّتَهُمْ يَنظُرُ ونَ إِلَيْكَ تَدُورُأُعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَيٰ عَلَيْهِ مِرِ - ٱلْمَوْتُّ فَإِذَا ذَهَبَٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمّْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوُّا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَغَرَابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْكَ انُواْ فِيكُمْ مَّاقَتَلُوٓاْ إِلَّاقَلِيلَا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُو فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْ مَٱلْكَخِرَ وَذَكَرَاْللَّهَ كَتْبِرًا ۞ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَنَدَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

سُورَةُ الأَحۡزَابِ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهُ فَمَنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَنتَظِرُّ وَمَابَدَّ لُواْتَبِدِيلًا ﴿ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِ مَلَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلِهَ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقَا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَإِيقَا ١ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيْكَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالَّمْ تَطَعُوهِا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمِّتِعَكُنَّ وَأُسَرِحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَكْنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلَّعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿

سُورَةُ الأَحْزَابِ

ا الجُزءُ ٢٢ الحِزْبُ٣٤

\* وَمَن يَقُنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَكِسَاءَ ٱلنَّتِي لَسْ ثُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيَثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِٱلْأُولَكُ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إنَّمَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا ﴿ وَأَذْ كُرْنَ مَا يُتَّكِي فِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْقَيْنِينَ وَٱلْقَيْنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَشِعِينَ وَٱلْخَشِعَتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَنِ وَٱلْحُلَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَيْرَا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

الجُنْزُهُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الأَحۡزَابِ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَقَدْضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينَا ﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَـَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَّهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزُوجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَاقَضَوْالِمِنْهُنَّ وَطَرَّأَ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَّهُ وسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوًاْ مِن قَبَلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرَا مَّقُدُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَي بأللَّهِ حَسِيبًا ١ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن يِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمًا ١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكَتِيرًا ۞ وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا ﴿ هُوالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَنْبِكَتُهُ و لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

الجُزْءُ التَّانِي وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ الأَحْزَابِ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَامُ وَأَعَدَّلَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ يَاأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَاهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّرٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَّفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَهَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحَا جَمِيلًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّاأَحْلَلْنَالَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِيٓءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيِّ أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَاتَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

سُورَةُ الأَحْزَابِ

\* تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءً ۗ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُمِنُ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِرَ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ رَقِيبَا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِّي إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُ مْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡى مِنَ ٱلْحُقُّ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابَ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِتَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبَدَّأُ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞

إِن تُبْدُواْ شَيْعًا أَوْتُخَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ١٠٠

الجُنْزَءُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الأَحْزَابِ

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَانِسَآبِهِنَّ وَلَامَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَ تَهُ مِيْصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَيَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينَا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُل لِّلْأَزْ وَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْ فَكَ يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورَا رَّحِيمًا ۞ \* لَّإِن لِّرَينتَهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغۡ يَنَّكَ بِهِمۡثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَّلَعُونِينَّ أَيْنَمَا ثُقِغُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

ٔ نشف الحیزُب ۳۶

مُورَةُ الأَحْزَابِ

يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةَ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّ اللَّهِ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبَّنَآءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُ مْلَعْنَاكِمِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوْاْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُو أَعْمَلَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُم ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدْ فَازَفَةُ زَاعَظِيمًا ﴿ إِنَّاعَرَضِنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنُّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَاتَ ٱللَّهُ غَ فُورًا رَّحِيمًا ١

### سُوْرَ لَا سُالًا

## بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّحَمَٰزِٱلرَّحِي \_\_\_ِ

ٱلْحُمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحُمَدُ فِي ٱلْأَخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ يَعَلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأَ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَالَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبُّ لَا يَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَكِ مُّبِينٍ ۞ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ أَوْلَتَهِكَ لَهُمِمَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ أَوْ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٌ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيٓ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلۡحَقَّ وَيَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْهَـلَ نَدُلُّكُوْ عَلَى رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞ الجُنْزُهُ الشَّانِي وَالعِشْرُونَ

مُورَةُ سَبَإ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةٌ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْمَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم ِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونْسُ قِطْ عَلَيْهِ مُركِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ۞ \* وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلَّا يَجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَأَلْتَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَن ٱعْمَل سَلِغَتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطِرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِيِّكَ وَمَن يَنِغُ مِنْهُ مُرَعَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ مِمَا يَشَآءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتِّ ٱعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُدَشُكُرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ } إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

الجُنْزُهُ الشَّانِي وَالعِشْرُونَ لَكُنَّهُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْءَايَةٌ جُنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبَّكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ بَلۡدَةٌ طُيِّيةٌ ُ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَ لَمَا عَلَيْهِ مُرسَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّ لَنَهُم بِجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ١ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفُرُواْ وَهَلْ نُجَازِيٓ إِلَّا ٱلۡكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرِي ٱلَّتِي بَرَكْنَافِيهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ لِيسِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينِ ٥ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ١ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ م مِّن سُلْطَان إِلَّا لِنَعْ لَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَاكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١٠٥ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ وِمِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ٣

الجُنْزُءُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ سَبَإِ

وَلَاتَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ ١ \* قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَّ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قُلْ لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ٥ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ آءً كَلَّأْبَلْ هُوَٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِينًا أَكْتُرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونِ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ قُللَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ ثُوِّمِنَ بِهَا ذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِ مْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنتُمۡلِكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ۗ

281

الجُنْءُ التَّانِي وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ سَبَإٍ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡمَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤاْ أَخَنُ صَدَدۡنَكُمْ عَنَ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءُكُمُّ بَلْكُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِإِذْ تَأْمُرُ ونَنَآ أَنَّ تَكُفُر بِاللّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُ وِا ٱلنّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن تَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكْتَرُأَمُولَا وَأَوْلَدَا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ وَمَاۤ أَمُولُكُمْ وَلَاۤ أَوۡلَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنِيّنَامُعَجِزِينَ أُوْلَنَبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ ٥ وَيَقْدِرُ لَهُمْ وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أُووَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١ الجُنْزُءُ التَّانِي وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ سَبَإ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَاتُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَلَوُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُولْ يَعۡبُدُونَ۞قَالُواْسُبۡحَنَٰكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمَّ بَلۡكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِينَ أَكَ تَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱڵڹَّارِٱلِّتَىكُنْتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ۞وَإِذَاتُتَايَعَلَيْهِمْءَايَتُنَابَيِّنَتٍ قَالُواْمَاهَاذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْمَاهَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلَا آ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَ اتَّيْنَاهُ مِقِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا ۗ وَمَاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ۚ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَا رَمَآ ءَاتَيْنَهُ مْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرٍ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَّةًۗ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبُمْ مِّن جِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُلَّكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ قُلْ مَاسَأَلْتُكُرُمِّنْ أَجْرِفَهُوَلَكُمُّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَى ءِ شَهِيدُ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَٰذِفُ بِٱلْخَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿

الجُنْزُءُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ سَبَإٍ

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ ٱهْ تَدَيْتُ فَيَمَا يُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ ٱهْ تَدَيْتُ فَيَعا يُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَالْمَن سِمِيعُ قَرِيبٌ ﴿ وَقَالُو ٓا عَمَنَا بِهِ وَأَنْ لَهُ مُ ٱلتَّ نَاوُشُ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ وَقَالُو ٓا عَامَنَا بِهِ وَأَنْ لَهُ مُ ٱلتَّ نَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَقَالُو ٓا عَمَنَا بِهِ عَلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِينَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْ يَاعِهِ مِمِّن فَبَلُ ۚ إِنَّهُ مُو كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَكَمَا فَعُلُ إِنَّ اللَّهُ مُو كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَكِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعُلَ بِأَشْ يَاعِهِ مِمِّن فَبَلُ ۚ إِنَّهُ مُو كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَكَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَكَانُواْ فِي شَكِ مُرِيبٍ ﴿ وَكَانُواْ فِي شَكِ مُرْدِيبٍ ﴿ وَمِن فَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِ مُرَالًا فِي شَكِ مُرْدِيبٍ ﴿ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ مُونَ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونَ عَلَى إِنَّ اللَّهُ مُوالِكُولُ الْمُ عَلَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِيبٌ وَقُولُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ لَهُ مُولَى اللَّهُ مُنْ مَا يَشْتُ اللَّهُ وَقَالَوْلًا فِي شَلْكِ مُنْ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَقُولُ الْمُؤْلِ الْعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِيلًا مُعْلَى اللَّهُ مُولِيلًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُعُلِيلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

# ١٠٠٠ ﴿ وَالْمُ الْمُؤْفِ الْمِلْ مُنْ الْمُؤْفِ

بِسْ \_ ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_ ِ

ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَاَ عَلَى رَسُلَا أَوْلِيَ الْجَنِحَةِ مَّمْنَى وَثُلَاتَ وَرُبِئَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُمَّا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلتَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا كُلِ شَيءٍ قَدِيرُ مُ مَسِكَ لَهَ اللَّهُ لِلتَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ اللَّهُ عَلَى مُنْ عَدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ٥ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ النَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللَّهِ يَتَالَيُهُمَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ لَا إِللَّه إِلَّا هُو فَأَنَّى تُؤْفَ كُونَ عَلَى يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ لَا إِللَّه إِلَّا هُو فَأَنَّى تُؤْفَ كُونَ عَلَى مِنْ خَلِقٍ عَلَى مُنْ خَلْمِ مَنْ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ لَا إِللَه إِلَّا هُو فَأَنِّى تُؤْفَى كُونَ عَلَى مَنْ فَاللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ لَا إِللَه إِلَا هُو فَأَنِّى اللَّهُ فَا فَالْكُولُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى مُرْبِعُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ لَا إِللَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلِكُولُولُ اللَّهُ عَلَى مُنْ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ لَا إِللَهُ إِلَاهُ إِلَا لَا اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْ عُمْ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى مِنْ عَلَى اللْهُ لَا الْعَلَى اللَّهُ الْعِلْمُ اللْهُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللْهُ الْعَالَقِي عَلَى عَلَى اللْهُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْكُمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْع

الجُنْزُءُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ فَاطِرٍ

وَإِن يُكَذِّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغْرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكُ يُرُّ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ رُسُوءُ عَمَلِهِ عَفَوَاهُ حَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِدُّلُ مَن يَشَآ أَءُو يَهْ دِي مَن يَشَآ أَءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُسَحَابَا فَسُقَٰنَهُ إِلَى بَلَدِمَّيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بِعَدَمَوْتِهَأَ كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَمَكَ هُوَ يَبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجَأً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِةً عَوَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِتَابَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

المُئَةُ النَّانِي وَالعِشْرُونَ مُنْ اللَّهِ مُورَةُ فَاعَ مُنَة مِي ٱلْمَحْرَانِ هَلْذَاعَذْتُ فُرَاتٌ سَالَعُ شَرَا

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ ع وَلَعَلَّكُمْ مَنَّذُكُرُونَ ﴿ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىَ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن اللَّهِ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن اللَّهِ مِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُوْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير ١ \* يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُ مُ ٱلْفُقَ رَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَيُدُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيَّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِةِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

ن<sup>ضف</sup> الحِزُبُ ٤٤

الجُنْزُءُ التَّانِي وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ فَاطِرِ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلتُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَّةً وَمَاۤ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرَأَ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَبِٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَلَمْ تَكِأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَثَمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلُونَهُمَّ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِينُ وَحُمَرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَنْهُ كَلَالِكُّ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَوُّا إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ عَفُورٌ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّهَلَوْةَ وَأَنفَ قُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُ مُوسِرًّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَكَرَةَ لَّن تَجُورَ۞ لِيُوَقِيّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ مِغَفُورٌ شَكُورٌ ٣

وَٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَٱلْخُقُّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ أَبِصِيرٌ ۞ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْمَنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِهُ لِنَفْسِهِ - وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَب وَلُؤُلُوّاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ شَكُورٌ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَكُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَأَ كَنَالِكَ نَجَزى كُلَّ كَفُورٍ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَـمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُو ٱلنَّذِيرُّ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

الجُنْزُءُ التَّانِي وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ فَاطِرٍ

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلۡكَفِرِينَ كُفُرُهُمۡ عِندَرَبِّهِمۡ إِلَّا مَقۡتَّأُ وَلَا يَزِيدُ ٱلۡكَفِرِينَ كُفْوُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكًا ٓ كُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَاتَيْنَ هُمْ كِتَلَبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَغُضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهْ ع إِنَّهُ رَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيُّ لَيَّكُوْنُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُّمِ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ السِّيكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيُّ إِلَّا بِأَهْلِةً عِفَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوِّلِينَّ فَلَن جَهَدَلِسُنَّتِٱللَّهَ تَبْدِيلَّا وَلَن جَهَدَلِسُنَّتِٱللَّهِ تَحْويلًا ١ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

وَلَوْ يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْمَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَأَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عِبَصِيرًا ۞

## ڛؙٛۅٛڒٷؙؽۺٚٵٛ

# بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرِّحَيْنِ ٱلرَّحِيهِ

يسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْحَكِمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ أَتَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرَّحِيمِ فَإِنُّ نذِرَ قَوْمًا مَّآأَنْذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ خَفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذَقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلِفِهِ مُسَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥ وَسَوَآعُ عَلَيْهِمْءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَاتُنذِرُ مَنِ أَتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَكِرِيمٍ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكُرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ

الجُنْزُءُ التَّانِي وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ يسَ

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَضْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّ زُنَابِثَالِثِ فَقَالُوٓ اْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثْ لُنَا وَمَآأَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْنَ آ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ قَالُوٓ ا إِنَّا تَطَيَّرَنَا بِكُوَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَاكِ أَلِيهُ ۞ قَالُواْ طَآيِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُرُ مُّسْرِفُونَ ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُ مِثُّهُ تَدُونَ ﴿ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّلًا تُغُن عَنِي شَفَعَتُهُ مُ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّي إِذَا لَّغِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرِمِينَ ﴿

الجُونَةُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ يسَرَ

\* وَمَاۤ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَاكُنَّا مُنزِلِينَ ١٤ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ١ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْحِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إلَّلْكَانُواْ بِهِ عَلَى الْأَحَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْكَمْأَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّدَيْنَا الْحُضَرُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَب وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُون ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن تَمَرهِ عَ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٥ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونِ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُ مُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظَلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَيِّرُلُهَا أَ ذَاكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَانِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

الجُنْزُءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ يسَ

وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقُنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكَبُونَ ﴿ وَإِن نَشَأْ نُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُدُاتَتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَمَا تَأْتِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ مِنْ ءَايَتِ مِنْ عَلَيْ رَبِّهِمْ إِلَّاكَ انْواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٤٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْظُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَـمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَبْحَةَ وَاحِدَةَ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونِ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُرِيِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ينسِلُونَ ٥ قَالُواْ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَلَا امَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ۞إِنكَانَتْ إِلَّاصَيْحَةَ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئَا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُ مْ تَعْمَلُونَ ٥

الجُونَةُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ يسَر

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ١ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞سَلَئُوْقَوْلَا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۞ وَٱمْتَـٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ \* أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِينِيٓ ءَادَمَ أَنَ لَّا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطِنَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِيْ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبلَّا كَثِيرًّا أَفَامُرَتَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عِجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ ٱلْيُوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْيَكُمْ بِبُونَ ﴿ وَلَوْنِشَآ ا الْطَمَسْنَا عَلَيۡ أَعۡيُنِهِمْ فَٱسۡتَبَقُوا ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَمَسَخَنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُعُمِّرْهُ نُنَكِسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَأَرْ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْنٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ ١ لِّيُنذِرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرينَ ١

الجُنْءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةٌ يسَ

أُوَلَمْ يَرَوْلُأَنَّا خَلَقْنَا لَهُ مِيِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَ ٱلْغَكَمَا فَهُ مْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَّكَنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُ مْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُ مَ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَالْهَـةَ لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُّحْضَرُونَ ﴿ فَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرَا لَإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِن نُّطْفَةِ فَإِذَا هُوَحَصِيثُ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَةً مُّوقَالَ مَن يُحْيِي ٱلْعِظَى مَوَهِيَ رَمِيمٌ ١ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقَ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِٱلْأَخْضَرِنَارَافَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴾ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بقَادِرِعَلَىٰٓ أَن يَغْلُقَ مِثْ لَهُ مَ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١ إِنَّمَآ أَمُرُهُ وَإِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

## ٩٤٠٠ المالية

#### \_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِي

وَٱلصَّمَقَاتِ صَفَّا ۞ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا۞ فَٱلتَّلِيَتِ ذِكْرًا۞ إِنَّا إِلَهَكُو لَوَحِدُ ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَانَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَٱلدُّنْيَابِنِينَةٍٱلْكُوَ إِكِ ۞ وَحِفْظَامِّن كُلِّ شَيْطِن مَّارِدٍ۞ لَّايسَّمَّعُونَإِلَى ٱلْمَلِإِٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ٥ دُحُورَاً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ إلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ رشِهَابٌ تَاقِبٌ ٥ فَٱسۡتَفۡتِهِمۡأَهُمۡأَشَدُّ حَلَقًا أَمۡمَّنَ حَلَقَناۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ مِن طِين لَازِبِ٥ بَلْعَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ۞وَإِذَاذُكِّرُواْلَايَذُكُرُونَ۞وَإِذَارَأَوْاْءَايَةَ يَسْ تَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هَلَا آ إِلَّاسِحُرٌ مُّبِينٌ ۞ أَءَذَا مِتْنَا وَكُنَّاتُرَابَا وَعِظَمًاأَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمۡ دَخِرُونَ۞ فَإِنَّمَاهِيَ زَجۡرَةٌ وَلِحِدَةٌ فَإِذَاهُمۡ يَنظُرُونَ۞ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَاهَذَايَوْمُ ٱلدِّينِ۞هَذَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِيكُنْتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ۞ \*ٱحْشُرُواْٱلَّذِينَ ظَامَمُواْ وَأَزْوَكِجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعَبُدُونَ هُمِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّمْ عُولُونَ ۞

الجُنْزُءُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

يُورَةُ الصَّاقَّاتِ

مَالَكُوْلَا تَنَاصَرُونَ۞بَلْهُمُ ٱلْيُوْمَوُمُ مَنْ تَسْلِمُونَ۞وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُوكُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَلَّ بَلۡكُنْتُمۡ قَوۡمَا طَلِغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيۡنَا قَوۡلُ رَبِّنَٓ ۚ إِنَّا لَذَآ بِڠُونَ ۞ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّاكُنَّاغَوِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْمَدَابِ مُشْتِرَكُونَ ﴿ إِنَّاكَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ إِنَّهُمُكَانُواْ إِذَاقِيلَ لَهُمْ لَا إِللَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسَتَكْبُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَا إِكُو ٓ اءَ الِهَتِنَا لِشَاعِرِ عَجْنُونِ ٢٠ بَلْ جَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنَّةُ رَعَمَلُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ۞أُوْلَتِكَ لَهُمْرِزْقُ مَّعْلُومُ۞ فَوَلِكُ وَهُمِ مُكُرِّمُونَ ١٠ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ عَلَى سُرُرِ مُّتَقَبِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينِ ۞ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ ۞ لَافِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُ نَ يَيْضُ مَّكْنُونُ ۞ فَأَقْبَلَ بِعُضُهُمْ مَعَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَاتَ لِي قَرِينُ ۞

الجُنْزُءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ قَالَ تَالَّمُ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا خَنُ بِمَيَّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتِتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ۞إِنَّ هَذَالَهُوٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ۞ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَمِلُونَ ۞ أَذَلِكَ خَيْرُ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱڵڗؘٙقُّومِ۞ٳێٙاجَعَلْنَهَافِتْنَةَ لِّظَالِمِينَ۞ٳنَهَاشَجَرَةُ تَخَرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيرِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلشَّيَطِين ﴿ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُ مَ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ۞ فَهُمْ عَلَيْءَاتَا هِمْ يُهْرَعُونَ۞ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُ مَأْكُ ثَرُالْا أَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۞ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَ لِنَافُحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ۞وَنَجَّيَنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ۞

الجُنْزُ التَّالِثُ وَالعِشْرُونَ كَنْ الصَّافَاتِ سُورَةُ الصَّافَاتِ

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتُهُ وهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ سَلَمُّ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقُنَاٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ إِذْ جَاءَرَبَّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ فَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفُكًا ءَالِهَ ةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ﴿ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّٱلْعَالَمِينَ ﴿فَنَظَرَنَظُرَةَ فِٱلنَّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ ﴿ مَالَكُو لَا تَنطِقُونَ ﴿ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ۞فَأَقَبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَرَفُّونَ۞قَالَأَتَعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ۞ وَٱللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَانَعُ مَلُونَ ﴿ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بِنْيَكَ نَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْهَ مَا أَلَا مُفَلِينَ ١ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِكِ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَمِ حَلِيهِ فَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَلْبُنَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْمَاذَا تَرَيْ قَالَ يَنَأَبَتِ ٱفْعَلُمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٥

الجُنْزُةُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الصَّاقَاتِ

فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَ يَنَّهُ أَن يَبَابُرَهِ يُمُرَ ١ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ يَأَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَالَهُوَ ٱلْبَلَوُّ ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيرِ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥ سَلَمُ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ٥ كَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَبَكْرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٓ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِرُ لِّنَفْسِهِ عَمْبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مَ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيرِ ﴿ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِمَافِ ٱلْآخِرِينَ شَسَلَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ١ إِنَّا كَذَاكِ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَنَّا لِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَلَا تَتَّقُونَ۞أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيَلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّءَ ابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞

الجُنْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَتَرَكِّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وِمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَهِرِينَ ﴿ ثُمَّرَنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلْيَلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّا يُونِثُنَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمُ ﴿ فَلُوْلِآ أَنَّهُ مُكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ۞ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِانَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَاَمْنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقَنَا ٱلْمَلَامِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَلْهِ دُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُم مِّنَ الْفَكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞

الجُنْزُةُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمْلَكُمْ سُلْطَانُ مُّبِينُ ١ فَأَتُواْ بِكِتَبِكُمْ إِن كُنتُ مَصَدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلِلْخَنَّةِ نَسَبَأَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلِلْنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١ مَا أَنتُ مْ عَلَيْ بِهِ بِفَيِّتِينَ ١ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْلَيَقُولُونَ ۞ لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرَامِينَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ لَكُنَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِيِّهِ مَنْمَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفِيعَذَ إِبِنَا يَشَتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

#### ۺٷڒڰؙۻ ڛ<u>ؙٷڒڰ</u>ؙۻ

#### 

صَّ وَٱلْقُرُوَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۞ كَوْأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِ مِتِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۞ وَعَجِبُوٓاْ أَنجَاءَهُمِمُّنذِرُومِنْهُمِّ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلاَ اسْحِرُكُذَّابٌ ١٠ أَجَعَلَ ٱڷٚٳٚڸۿٙڐؘٳڵۿٙٳۅؘٮۣڐؖٙٳڶۜٙۿۮؘٳڶۺؘؿۼٛ۠ۼٛٵڹؙ۞ۅٙٱٮڟؘ؈ۜٙٱڵ۫ڡٙڵۮؙ۫ڡؚٮ۫ۿؙڡ۫ٳؙڹ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ٓ ءَالِهَتِكُو إِنَّ هَذَا الْشَيْءُ يُرَادُ ٥ مَاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِزَةِ إِنْ هَذَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَءْنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيَّ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ۞ أَمْلَهُمُّمُّ لَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا فَأَيْرَتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ۞ جُندُمَّاهُنَالِكَ مَهْزُومُ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُرنُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ۞ وَثَهُودُ وَقَوْمُ لُوطِ وَأَصْحَابُ لَعَيْكَةً أَوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَٱلرُّسُلَ فَقَّ عِقَابِ ۞ وَمَاينظُرُ هَلَوُّلَاءٍ إِلَّاصَيْحَةَ وَلِعِدَةً مَّالَهَامِنفَوَاقِ۞وَقَالُواْرَبَّنَاعِجِّللَّنَاقِطَنَاقَبْلَ يَوْمِٱلْحِسَابِ۞

الجُنْزُءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةٌ صَ

ٱڞؠڔٝۼٙڸؘؠٙڡؘٳؽڠؙۅڵؙۅڹٙۅۘٳٞۮٞڴؙۼؠٙۮڽؘٵۮٳۉۮۮٵٱڵٝۮ۫ؽڋؖٳڹٙۿؗٷٲٞۊڮ۞ٳؾۜٵ سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ ويُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ وَهَلْ أَتَىكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِرِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَرِعَ مِنْهُمٍّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَأَحُكُم بَيْنَنَا بِٱلْحُقّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَلَاۤ ٱلَّخِي لَهُ رِيسَعُ وَيَسْعُونَ نَعَجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدَّظَامَكَ بِسُوَّالِ نَعُتِكَ إِلَى نِعَاجِةً - وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَغَثُهُمْ عَلَىٰ بِعَضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقِلِيلُ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغُفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١٠٠٠ فَغَفَرْنَا لَهُ وَذَالِكَ أَوَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ٥ يَكَ اوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِ لُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَانَسُواْ يُؤَمِّ ٱلْحِسَابِ ١

الجُنْزُةُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ ص

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا بَطِلَّا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ۞أَمۡخَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِكَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْنَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ١ كِتَابُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ ُ لِيَّدَّبَّرُ وَاْءَايَدِهِ ۚ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُولْ ٱلْأَلْبَبِ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدِ سُلَيْمَنَّ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابٌ ۞ إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّفِنَتُ ٱلْجِيادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَثُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَّيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيّهِ عَجَسَدَا ثُمُّ أَنَابَ اللهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ١٠٠ فَسَخَرَنَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرى بِأَمْرِهِ ورُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاكٍ ﴿ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَلْذَا عَطَآ وُنَافَٱمۡنُنَ أَوۡأَمۡسِكَ بِغَيۡرِحِسَابِ۞وَإِنَّ لَهُوعِندَنالَزُلْفَى وَحُسۡنَ مَعَابِ } وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا آيُونِ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطِنُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ١٥ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلَا الْمُغْتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابٌ ١٠

وَوَهَبْنَالَهُ وَأَهْلَهُ وَوِمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَيٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَا فَأُضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرَأْ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكِ ١٠٠ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلِّ وَكُلُّ مِنَٱلْأَخْيَارِ ۞ هَلَذَاذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُ مُ ٱلْأَثُولُ ۞ مُتَّكِينَ فِيهَايَدْعُونَ فِيهَابِفَكِهَ قِكِيْرَةٍ وَشَرَابِ ۞ \* وَعِندَهُ مِ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَثَرَابٌ ﴿ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ ۞ هَلَاَّ وَإِنَّ لِلطَّافِينَ لَشَرَّمَابٍ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فِيَنَّسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ هَٰذَا فَلْيَذُ وَقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقُ ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكِيهِ عَ أَزُو اللَّهِ هَاذَا فَوْجُ مُّقْتَحِمُّمَّعَكُمْ لَامَرْحَبَّابِهِمُّ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنتُوۡلَا مَرۡحَبَّا بِكُوۡ أَنتُوۡ قَدَّمۡتُمُوهُ لَنَّا فَبَشَ ٱلْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنَا هَنَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ١

207

الجُنْزُءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ صَ

وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرَىٰ رِجَالَاكُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَاٱلْعَزِيزُٱلْغَفَّرُ ۞ قُلْهُوَبَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ أَنتُرْعَنَهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَى ٓ إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَا نُذِيرُ مُّٰ بِيرُ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَوَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُولْ لَهُ وسَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِ كَةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِنَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ قَالَ يَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَني مِن نَادِ وَخَلَقَتَ هُومِن طِينِ۞قَالَفَاخُرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمُ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَىٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرِ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

الجُئْزُءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّمَ

قَالَ فَالْخَقُّ وَالْخَقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَ مَرْمِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ اللَّهُ الْفَعَكَلِفِينَ ﴿ الْجَمِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِفِينَ ﴾ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِفِينَ ﴾ إِنْ هُو إِلَّا ذِكُنُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ وَبَعَدَ حِينِ ﴾ إِنْ هُو إِلَّا ذِكُنُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ وَبَعَدَ حِينِ ﴾

سُوْرَةُ النُّورَاكُ

بِنْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

تَنزيلُ ٱلْكِتَكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا بِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أُوْلِيَّ آءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَارٌ ﴿ لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّا صُطَفَىٰ مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَّةً وهُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلُّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ۞

الجُنْزُءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّمَـرِ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ تَمَانِيَةَ أَزُواجَ يَغَلُّقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُرُ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلَكُّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُوت ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنُّ عَنُّكُمٌّ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزَرَأُخْرَيَّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ ثُكُرُ بِمَا كُنتُرْتَعَمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ \* وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دُعَارَبَّهُ وَمُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ وِنِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ بِلَّهِ أَنَدَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِةً عِثْلُ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلتَّارِ ٥ أَمَّنْ هُوَقَانِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْل سَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبُّوا عَلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعَلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْ لَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوفَقَ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ ٥

الجُنْزُةُ الشَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّمَ

قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ فَخُلِصَا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِر عَظِيمِ ﴿ قُل ٱللَّهَ أَعُبُدُ مُخْلِصَالَّهُ وِينِي ۞ فَٱعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِكِّ عُقُلْ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَيِئْرُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِۗ أَلَا ذَالِكَ هُوَا لَخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُم ِقِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِ مْظُلَلُ ذَالِكَ يُحْزَوْفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةٌ مِيَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرِيُّ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلْأَلْمِينِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ رَبَّهُ وَلَهُ مُ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَخَتِهَا ٱلْأَنْهَأَ ۗ وَعْدَ ٱلنَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ ويَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرَّ يُخْرِجُ بِهِ وَرَعَا هُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَّلُهُ مُصْفَرَّا ثُمُّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ

الجُنْزُةُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّمَـرِ

ٱَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وللإِسْلَمِ فَهُوَعَلَىٰ فُورِ مِّن رَّبِّهِ - فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُ مِين ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَتَهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٠ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَّا مُّتَشَدِهِا مَّتَانِي تَقَشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينٌ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكُرِاللَّهِ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَأَهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادٍ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ عُسُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةَ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِنْيَ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعَامُونَ ۞ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَاٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ١ قُرْءَانَا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوَيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّذِّ بَلِ أَكْ تَرُهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّ تُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿

لجُئْزَةُ الرَّائِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّمَ

\* فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُق إِذْ جَآءَهُ وَالْيُسَ فِي جَهَ مَرْ مَثْوَى لِلْكَ فِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ٓ أَوْلَدَبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ۞ لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِ مَّ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ لِيُكَفِّرَاُللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُحَوِّفُونَاكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ - وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُو مِنْ هَادِ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُو مِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُتَ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرَّهَ لَ هُنَّ كَلْشِفَتُ ضُرّهِ عَ أَوْ أَرَا دَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَةٍ هِ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَكَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيهُ

لجُنْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّمَـرِ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِكُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَ آءَ قُلُ أُوَلُوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيَّا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعَاًّ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَالَّذِينَ مِن دُونِهِ ] إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُ ونَ ٥ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَامُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا قُتَدَوْا بِهِ عِن سُوِّعِ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ۞

الجُئزَةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّمَ

وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهُ زِءُونَ ۚ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةَ مِّنَاقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَٰثُهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَدْ قَالَٰهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَاۤ أُغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ۞ فَأَصَابَهُ مُرسَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُّلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيَّاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ «قُلْ يَلِعِبَادِيَ ٱلْلَاِينِ أَسْرَفُواْ عَلَى ٓ أَنفُسِهِ مَلَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِ رُالذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُ وِنَ ﴿ وَٱتَّابِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسْرَ قَى عَلَىٰ مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٥

الحِزْبُ الحِزْبُ ٤٧

الجُنْرَةُ الرَّائِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّمَـرِ

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡ تَكْبَرُتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ٥ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَنَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِ مَلَا يَمَتُ هُمُ ٱلسُّوَّءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ أَلْلَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴿ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايِكِ ٱللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُ وِنَ ۞ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِبِّ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُوتِ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِيرِينَ ۞ بَل ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِه - وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَا قَبْضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويَّتُ اللَّهِ مِينِهِ عَسَبْحَلَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

الجُئْزَةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّمَـرِ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ١ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِاْيَّءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمۡ لَا يُظْاَمُونَ ۞ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٥ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ٱلْمُرِيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتٍ رَبُّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَأَ قَالُواْ بَكَنِ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ قِيلَ ٱدْخُلُوٓ أَلْبُوَابَ جَهَنَّ رَخَالِدِينَ فِيهَا فَإِنَّسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِبِّينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا سَلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَـمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١

الجئزة الرّابعُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ غَافِرٍ

وَتَرَى ٱلْمَلَامِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ مَّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

## ٤

حمّ ۞ تَنزيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَعْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ٥ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمُّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوُّهُ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَامِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمۡ أَصۡحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلْعَرۡشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وِيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَّا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ﴾

الجُنْزَةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ غَافِرٍ

رَبَّنَاوَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُوجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمُّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِّ وَمَن تَق ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِيرِ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمُ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكَفْرُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَمَتَ نَا ٱتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱتْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِت ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَنُوْ هِنُواْ فَٱلْحُحُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَ ايَنتِهِ - وَيُنزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَلْفِرُونَ ١٠ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنِ ذُوٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَهُ رَبْرِزُونَّ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُ مُرْشَى أُخُ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١٠٠

لِحُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ غَافِرِ

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ٥ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَغَيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ \* أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَيْلِهِمَّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مَ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَأْتِيهِ مِّرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱلنَّهُ إِنَّهُ وَقُوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَ لَنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِينَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَلْحِرُ كَذَّابٌ ﴿ فَلَمَّاجَاءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُولْ ٱقْتُلُوّاْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُولْ نِسَآءَهُمّْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

لجُزْءُ الرَّابِحُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ غَافِرِ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّكُو إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنكُلِّ مُتَكَيِّرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَأَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَعُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَدَ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِيدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿ يَنْقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَآءَنَأَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيَّءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِر ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِرنُوجِ وَعَادِ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ ٣ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادِ ٢

لجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ غَافِرٍ

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَاجَاءَكُم بِلِهِ عَتَّىۤ إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْلَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ - رَسُولَا ۚ كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِقُ مُّرْتَابٌ ﴾ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطانِ أَتَىٰهُمُّ كَبُرَمَقُتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْ أَكَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحَا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابِ ﴿ أَسْبَابِ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَنَ إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَنقَوْمِ إِنَّمَاهَلذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةَ فَلَا يُجْزَرِيَ إِلَّامِثْ لَهَّا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَبَإِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ٥

لجُنْزَةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ غَافِرٍ

لا الل الحيزُبُ

\* وَيَتَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ١ تَدْعُونَفِ لِأَكْفُر بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ -عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلْغَفِّرِ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْأَصْحَبُ ٱلنَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞ فَوَقَكُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُوَّا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَآجُُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَوُّ اللَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوۤ النَّاكُمُ تَبَعَا فَهَلُ أَنتُ مِمُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

لِحُزْهُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ غَافِرٍ

قَالُوٓ الْوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ ۚ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَنَوُاْ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَا دُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ ٱلْكِتَبَ ۞ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِ ٱلْأَلْبَابِ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ فِإِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَانِ أَتَى الْهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَالِغِيةِ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونِ ٥ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحِ فَ قَلِي لَا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥

الجُنْزُءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ غَافِرٍ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُمُّ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ ونَ ۞ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّشَو ﴿ عِلْآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَذَّ لِثُوْفَكُونَ ١ كَنَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ 📆 ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَى صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِيْرَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ هُوَٱلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيرَةُ ٱلْحَـمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِقِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

الحِزْبُ المحِزْبُ الم

لِحُزْءُ الرَّائِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ غَافِرٍ

هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفَلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوۤاْأَشُّدَّكُمۡ ثُمَّ لِتَكُوۡنُواْشُيُوخَاً وَمِنكُمْ مِّن يُتَوَفَّى مِن قَبَلِّ وَلِتَبْلُغُوٓا أَجَلَا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي يُحْقِى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُوكُن فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ - رُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِيَ أَغْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكْنتُمْ تُشْرَكُونَ هِمِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيَّاً كَنَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِينَ ١ ذَالِكُم بِمَاكُنْتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِالْخُقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ أَدْخُلُوٓ الْأَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبَشْ مَثْوَى ٱلْمُتَكِبِّينَ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نِعَ دُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَ ـُنَّكَ فَإِلَيْ نَا يُرْجَعُونَ ١

الجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ غَافِرٍ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكٌّ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَـأْتِيَ بَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَفَّاتٌ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُ ونَ ﴿ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مَّ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُ مِيِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِ مِمَّاكَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهْ زُءُونَ ﴿ فَالْمَّارَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوۡٓاءَامَنَا بِٱللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرُنا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ١٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِّهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ٥

#### سُوْرَةُ فُصِّ لَتُ

#### 

حمّ ۞ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ قُرْءَانَاعَ بَيَّا لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكُّ تَرْهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إَلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّتَلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُ فَٱسۡتَقِيمُوۤاْ إِلَيۡهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوَّهُ وَوَيۡلُ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُعَيْرُمَمْنُونِ ﴿ \* قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ۚ أَنْدَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِي مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوْتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِّلسَّ آبِلينَ ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَيْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهَا قَالَتَاۤ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ۗ

الجُنْزُةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ فُصِّلَتْ

فَقَضَىٰهُٰنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِيكُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَأَ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَهِبِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيهِ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَلِعِقَةً مِّثْلَ صَلِعِقَةٍ عَادِ وَتَمُودَ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهِ مِ أَلَّا تَعَبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَبِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١ فَأَمَّا عَادُ فَٱسْتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحُقّ وَقَالُواْمَنَ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بَايَتِنَا يَجِحَدُونَ ٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجْسَاتِ لِنَّذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَكًى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ ١٥ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَنَجَيْنَاٱلَّذِينَءَامَنُواْوَكَانُواْيَتَقُونَ۞ وَيَوْمَ يُحْتَنَرُأَعْدَآءُٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَامَاجَآءُوهَاشَهِدَعَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

لِحُنْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ .

مُورَةُ فُصِّلَتْ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَشَهِ دَتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوۤاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو حَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُوْسَمْعُكُو وَلَا أَبْصَرُكُو وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعَلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٣ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَٱلْخَنَيمرينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُمَتْوَى لَّهُمٍّ وَإِن يَسَتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآ عَنَزَّيَّنُولْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِيٓ أُمِّمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِمِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُواْ لِهَنذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونِ ١٠ فَلَنُذِيقَتَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيِّنَّهُمُ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّأَرُّلَهُمۡ فِيهَادَارُٱلۡخُلُارِجَزَآءُٰبِمَاكَافُواْ بِحَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٥

الجُنْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ فُصِّلَتَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡ عَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَابِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ﴿ نَحُنْ أَوْلِيٓا قُرْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ أَنُولًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا يِّمَن دَعَآ إِلَى اُللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيَّةُ ٱدْفَعُ بِٱلَّقِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَدَاوَةُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّ لِهَا إِلَّا ٱلَّذِينِ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ لِهَا آ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَين نَزْغُ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَحَرُّ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وِبِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَعَمُونَ ١٠٠٠

سَجُدَ

الجُنْزُهُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ فُصِّلَتْ

وَمِنْ ءَايَتِهِ عَأَتَكَ تَرَي ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡ تَزَّتۡ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذِيّ أَحْيَاهَا لَمُحۡي ٱلْمَوۡتَيَّ إِنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخَفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمِمَّن يَأْتِيٓءَ امِنَايَوَمَ ٱلْقِيَمَةَ ٱعْمَلُواْمَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُّ وَإِنَّهُ وَلَكِتَبُّ عَزِيزُ ١٠ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبَلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيهِ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوَلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَ أَعْجَمِيُّ وَعَرَبُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَأَةُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّىٰ أَوْلَاَ ہِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٠ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيكَ وَلَوْلَاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِحٍ بَيْنَهُمْۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِكِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَومَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١ الجُنْزُةُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ فُصِّلَتْ

الجُزءُ ٢٥ الجِزْءُ ٢٥ الجِزْبُ ٤٩

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُجُ مِن تَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَر يُنَادِيهِ مْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓ أَءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهيدِ ١ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُّ وَظَنُّواْ مَا لَهُ مِ مِّن مَّحِيصٍ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُونُ إِنَّ اللَّهِ أَذَ قُنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَنَدَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ وَلَلْحُسْنَيَّ فَلَنُنْيَةً ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِمِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أُغْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلنَّيرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ -مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِ شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِ مُ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاءَ رَبِّهِ مُّ أَلَا إِنَّهُ وِبِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ ۞

الجُنْزَءُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الشُّورَ

## ١٠٤٠٤ الشُّوريُ

## 

حمَّ ۞ عَسَقَ ۞ كَذَٰ لِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَرَقِهِنَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَفُورُٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم ِ بِوَكِيل ٥ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيَّا لِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيةً فَرِيقٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أَمَّةَ وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ عِوَّالظَّالِمُونَ مَالَهُم مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَاَّةً فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْى ٱلْمَوْقِ \_ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمْهُ وَ إِلَى ٱللَّهَ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞

الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ مُرْكِ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُواجَا يَذُرَقُ كُمْ فِيةً لَيْسَكِمِثْلِهِ عَنَيْ أَوُهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٥ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَبسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ رِبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ \* شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَاوَصَىٰ بِهِ عَوْحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَ آإِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ } إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيذً كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَىَ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوٓا ا إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْنَا بَيْنَهُمَّ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۤ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَاكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ فَإِنَالِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتُ وَلَاتَتِّبِعَ أَهُوآ هُمٌّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُورُ

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥

الجُنْزُهُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ الشُّورَيٰ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمُ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتَ ۚ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعَلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَآَّةً وَهُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ وِ فِي حَرْثِهِ ٥ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوْتِهِ عِمنْهَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيب ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَالْشَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدِّين مَالَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِح - بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمٍّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَٱلْفَضْلُ ٱلْكِيرُ ١ الجُنْزَةُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ كُوْ

سُورَةُ الشُّورَيٰ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتُّ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرَفْ حَسَنَةَ نَزَدْ لَهُ وِيهَا حُسْنَأْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُو رُشَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ فَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَتِةَ عَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَن ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَيَصْتَجِيبُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزيدُهُم مِّن فَضَيلِهُ وَٱلْكَفِرُ ونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُُ ﴿ \* وَلَوْ بَسَطُ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوَّاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عِجَبِرُ بَصِيرُ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَٱلْوَكُ ٱلْحَيِدُ وَمِنْءَايَتِهِ عَنَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِمَامِن دَآبَةً وَهُوَعَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞وَمَاۤأَصَبَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُوْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَاۤ أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١

٤٨٦

الجُزْءُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مُرَكِّ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَى ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِؤَ عِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ يُكُلِّ صَبَّارِشَكُو بِ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرٍ ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِنَامَالَهُم مِّن هَجِيصٍ ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمُ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَّهِرَ ٱلْإِثْرِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُ وِنَ ﴿ وَالَّذِينَ ٱسۡ تَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْة وَأَمْرُهُمُ شُورَىٰ بَيْنَهُمُ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ وَلَلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَيُّ هُمْ يَنتَصِرُ ونَ ﴿ وَجَزَا وُّا سَيِّئَةِ سَيَّئَةٌ مِّثَلُهَا ۖ فَهَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَا وُلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِين سَبِيلِ ١ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْمُورِ ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن اَبَعْدِهُ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ ١

الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ كُوْ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَ هُمْ وَأَهْلِيهِ مْ يَوْمَرَ ٱلْقِيكَمَةُ الْكَ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ فَ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآ عَيْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُضَٰلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل ۞ ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبَلِ أَن يَـأَتِيَ يَوْمُرُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِرِبُّ ٱللَّهِ مَا لَكُم قِن مَّلْجَإِ يَوْمَإِذِ وَمَا لَكُم ِمِّن نَّكِيرٍ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَّغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ مُسَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورُ ۞ تِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَخَلُقُ مَا يَشَأَهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُّكُرَانَا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيثُ ﴿ وَمَاكَانَ

لِلشَرِأْن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ الْمُ

الجُنْزُةُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ كُلَّ

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَ آإِلَيْكَ رُوحًامِّنْ أَمْرِنَاْ مَاكُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ فُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَاْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيدٍ ﴿ صِرَطِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ مَوْرُ ﴿ مَا فِي ٱلْأَرْضُ اللّهَ إِلَى اللّهَ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ مَا فِي ٱلْأَرْضُ اللّهَ إِلَى اللّهَ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ مَا فِي ٱلْأَرْضُ اللّهَ إِلَى اللّهَ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ مَا فِي اللّهَ وَصِيرُ اللّهُ مُورُ ﴿ اللّهَ مَوسِيرُ اللّهُ مُورُ اللّهَ مَا فِي اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللّهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّه

# ١

## بِنْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_

حم ۞ وَٱلْكِتُبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُءَ نَا عَرَبِيّا لَاَ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكِيمٌ اللّهِ كُورَ هَوْ اللّهِ عَنكُمُ ٱلذِّكُورَ صَفْحًا اللّهَ عَنكُمُ ٱلذِّكُورَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمَا مُسْرِفِينَ ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي أَن كُنتُمْ قَوْمَا مُسْرِفِينَ ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي الْأَكَانُوا إِيهَ عَيَسْتَهْزِءُ وَنَ ۞ الْأَوَّ لِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِ مِينَ نَبِيّ إِلّا كَانُوا بِهِ عَيَسْتَهْزِءُ وَنَ ۞ فَأَلَمْ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

الجُنْزَةُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّخُرُفِ

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَنْشَرُنَا بِهِ عَبَلُدَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَزَكِّمُونَ ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -تُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ رُمُقُرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُ مُّبِينٌ ۞ أَمِر ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بِنَاتِ وَأَصْفَاكُمُ بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا لِبُيِّسَرَأَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ وَمُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُ مُبِينِ ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْلُوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١٠ أُمْ عَاتَيْنَاهُمْ كِتَبَا مِن قَبْلِهِ - فَهُم بِهِ - مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوٓ اٰإِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٓءَ اثَارِهِم مُّهُمَّدُونَ ٥

الجئزة الخامِسُ وَالْعِشْرُونَ مُرَّالًا وَكَذَالِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ٥ \* قَالَ أَوَلَوْجِنَّتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ ۞ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُّ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۗ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهْ دِين ۞ وَجَعَلَهَا كَامِتَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعَتُ هَلُولُآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ قَالُواْ هَذَاسِحُرٌ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لُوَلَا نُزِّلَ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ فَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَاهُم مَّعِيشَتَهُمْ وَفِي ٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنْيَاْ وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلاَ أَنْ يَكُوْنَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَكِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُ فُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا مِّن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ الجُنْزَةُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ كَ

سُورَةُ الزُّخْرُفِ

وَلِبُيُوتِهِ مَ أَبُوَا بَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِوُنَ ۞ وَزُخْرُ فَأُوإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَن نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطَنَا فَهُوَلَهُ وَقَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُ مَ لَيَصُدُّ ونَهُ مْعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَر إِذَ ظَالَمْتُ مُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرَكُونَ ﴿ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي صَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّنتَقِمُونِ ﴿ أُونُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُ مْ فَإِنَّا عَلَيْهِ مِثُّقْتَدِرُونَ ﴿ فَٱسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي ٓ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُۥ لَذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكُّ وَسَوْفَ تُشْعَلُونَ ١٠ وَسْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَن ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّ رَسُولٌ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ١

الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الزُّخْرُ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ -قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْري مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ ينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوَلاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَآمِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ۞ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱتتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفَا وَمَثَلَا لِلْأَخِرِينِ ۞ \* وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْ يَمَ مَثَلًا إِذَاقَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُُونَ ۞ وَقَالُواْءَ أَلِهَ تُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَّمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَاً بَلِ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّاعَبْدُ أَنْعَمْنَاعَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلَالِّبَنَّ إِسْرَةِ يِلَ ٥ وَلَوْنَشَآهُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيْهَكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ٥

الجُنْزَةُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ كَ

سُورَةُ الزُّخْرُفِ

وَإِنَّهُ وَلِعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأُتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَكُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّمُّ مِينُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَنِي بِٱلْبَيِّنَةِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيّنَ لَكُمْ بَعۡضَ ٱلَّذِي تَحۡتَ لِفُونَ فِيدُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَاصِرَتُكُمْ شَتَقِيمٌ ١ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِ هِمِّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيهِ ۞ هَـلْ يَنظُرُ ونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ ٱلْأَخِلَاءُ يُوْمَإِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَخَزَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِتَنا وَكَانُواْ مُسْلِمِين ﴿ الدَّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنَّهُ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَب وَأَكُواَبُّ وَفِيهَامَا نَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثُنَّهُ مُوهَا بِمَاكَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ الجُزْءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ لَكُنْءُ الْخُذَةُ الْخُذَةُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهَنَّرَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَوْاْ يَنَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُرُ مَّاكِثُونَ ﴿ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْخَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدِهُونَ ١ أَمْرَأُبْرَمُوٓ أَأْمَرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسَمَعُ سِتَرَهُمْ وَنَجُولَهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ ١ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلنَّهَ فَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهَ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَيْدَبِ إِنَّ هَـَـٰٓؤُلَآ ۚ قَوْمُرُ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَئُمُّ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ۞

### ١٠٠٠ الرُّحُوالِيُّ الرُّحُوالِينَ

#### \_\_\_\_\_\_\_اُللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيـ

حمَّ ۞ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةَ مِّن رَّبِتَكَّ إِنَّهُوهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّٱ إِن كَنْ عُوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو يَحْي و وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ رَّبَّنَا ٱكْثِيفُ عَنَّاٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِثُونَ ۞ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكَرَىٰ وَقَدْجَآءَهُمۡ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّرُ مَّجْنُونُ ١٤ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرِيِّ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ١

\* وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١

أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ١

الجُزْءُ الحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ كُونَ سُورَةُ الدُّخَدَ الْحَادِينَ الْمُورَةُ الدُّخَدَ الْحَدَّةُ الدُّخَد

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَيْنِ مُّبِينِ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَوْثُلَامٍ قَوْمٌ مُتَّجْرِمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ۞ وَٱتَّرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوً ۗ إِلَيْهُمْ جُندُنَّمُغُرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ۞ وَنَعُمَةٍ كَانُواْفِيهَا فَكِهِينَ ﴿ كَذَالِكُّ وَأُوْرَثُنَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنُ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيَّا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَ نَهُمْ عَلَى عِـلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ مِينَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ هَلَوُٰلِآءِ لَيَقُولُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَكُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُشَرِينَ ۞ فَأُنُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُرْتُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ مَاخَلَقُنَهُمَا إِلَّا مِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🖱

الجُنْزُةُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ كُ

سُورَةُ الدُّخَانِ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنى مَوْلِّي عَن مَّوْلِّي شَيَّا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٤ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقَّوْمِ ﴾ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١٠ كَٱلْمُهْلِ يَعْلَى فِ ٱلْبُطُونِ ١٠ كَغَلَى ٱلْحَمِيمِ اللهِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِمِنَ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١ فُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ١ إِنَّ هَلَ ذَامَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتَرُونِ فَإِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَدِبِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلَامِين رَّبَكَّ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مِّرْتَقِبُونَ ۞

لجُذْرُءُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ لَكُوْ

#### ١٠٠٠ الميورة الجالياتين

#### \_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِلَاكَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ َءَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ يَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ ع يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَٰلُ لِّكُلِّ أَفَاكٍ أَتِيدٍ ۞ يَسْمَعُ ءَايَنْتِ ٱللَّهِ تُتَاكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّمُسْ تَكْبِرًا كَأَنَ لَهُ يَسْمَعُهَا ۖ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ ٱلْيهِ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيِّعًاٱتَّخَذَهَاهُزُوَّأَ أُوْلَةٍكَ لَهُمْ عَذَابُ شُهِينُ ۞ مِّن وَرَآبِهِ مْجَهَنَّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّاكَسَبُواْشَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيٓ آ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيُّ ٥ هَٰذَاهُدَى ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَكِ رَبِّهِ مَلَهُمْ عَذَابٌ مِّن ۗ يِجْزَأُلِيمُ ۞ « ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ـ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَياهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ وَسَخَّرَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١

الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ كُرُونَ سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً -وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أُثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابُ وَٱلْكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ١٠ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْلُ فَمَا ٱخْتَلَفُوۤ أَإِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْوُ بَغَيْ البَيْنَهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمِرَالْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ثُمَّرَجَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّرَ ٱلْأَمْرِفَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُ مْلَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّأً وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١ هَنَدَا بَصَنَّمِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْ مَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَجْعَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَيٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْامُونَ ١ الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ كُنْ مُورَ

أَفَوَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذ إِلَهَهُ وهَوَيهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتْمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةَ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَاٱلدُّنْيَاضُوتُ وَنَحْيَاوَمَا يُهْلِكُنَّآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُ مْ صَادِقِينَ ۞ قُل ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ فَتُرُّيمِيتُكُمْ فُرُّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُوْمَدٍ يَخْسَرُٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَتَرَىٰكُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰكِتَبِهَاٱلْيَوْمَ تُحُزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَنْكِ هُوَالْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَامَرَتَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسۡتَكۡبَرَتُهُ وَكُنْتُمۡوَّوۡمَا مُّجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۞

الجُنْزَءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ كُوْ

سُورَةُ الأَحْقَافِ

وَبَدَالَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْ زِءُونَ ﴿
وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَسَىكُمْ كَمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَأْ وَلَكُمُ ٱلنَّالُ
وَمَا لَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴿ ذَاكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْ تُوْءَ ايَكِ ٱللَّهِ هُزُوَا

وَغَرَّتُكُو ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَّا فَٱلْيُوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

وَلَهُ ٱلْكِبْرِيآءُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

# ٤

بِمْ مِلْكُواْلِكُمْ أَلِرَّحِي مِ

حم و تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا حَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمُ مَا إِلّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُستَّى وَالّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ وَقُلُ أَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ وَقُلُ أَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْرَ لَهُمْ شِيرُكُ فِي دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِن اللّهَ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن صَدِقِينَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهُ مَن

لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآ إِهِمْ غَفِلُونَ ٥

الجُنْزَةُ السّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

يُورَةُ الأَحْقَافِ

وَإِذَا حُشِرَالنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادِتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ اَيَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرُ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَبُّهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَفَلَا تَمَلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُوَأَعْلَمُ بِمَا تُفْيضُونَ فِيةً كَفَى بِهِ عِ شَهِيدًا ابَيْني وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ قُلُ مَا كُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُٰلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ-وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَامَنَ وَٱسْتَكَبَرُتُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوَمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَءَ امَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَرْيَهُ تَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِفْكُ قَدِيمُ ١٥ وَمِن قَبْلِهِ - كِتَبُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَاذَاكِتَكُ مُّصَدِقٌ لِّسَانًا عَرَبِيَّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡ تَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ مۡ وَلَاهُ مۡ يَحۡ زَنُونَ ١ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الجُنْزُةُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ الأَحْقَافِ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِادَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَكُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ۗ وَحَمْلُهُ وَوَفِصَلْهُ وَلَكَثُونَ شَهْراً حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَغْمُتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيًّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أَوْلَيْمِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّءَاتِهِمْ فِيٓ أَصْحَب ٱلْجِنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَافُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسَتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِيّ أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ۞وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعِمِلُواۚ وَلِيُوفِيِّهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْلًا يُطْاَمُونَ۞ وَيَوْمَرَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِأَذْ هَبْتُوطَيِّبَا ۖ هُوِ فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيُوْمَتُخُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَفْسُ قُونَ ١

الجُنْزَةُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ الأَحْقَافِ

\* وَٱذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ مِالْلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرَعَظِيمِ ١٥ قَالُوٓ الَّجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ َ الْهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبِلِّغُكُمْ مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ-وَلَكِنَىٰٓ أَرَكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُواْ هَنَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَاۗ بَلْهُوَمَاٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِي عُرِيحُ فِيهَاعَذَابُ أَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَافَأَصْبَحُواْلَّا يُرَيَّ إِلَّا مَسَكِنْهُمَّ كَذَاكِ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَرَا وَأَفْدَةَ فَيَآ أَغْنَى عَنْهُمْ مَسَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْوَدَتُهُم مِنشَى عِ إِذْ كَانُواْ يَجْمَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ عِيْسَتَهْزِءُونَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِيٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَأَّةُ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٨

الجُزْءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ كُوْ

وَإِذْ صَرَفْنَ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَكَمَّاحَضَرُوهُ قَالُوٓاْأَنْصِتُوَّاٰفَكَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ يَنْقَوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُ مِين ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ و مِن دُونِهِ ٓ أَوۡلِيٓ آءُ أُوۡلَٰٓ ٓ إِكَ فِي ضَلَالِمُّبِينِ۞ أَوَلَمۡ يَرَوۡلْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَغَى بِحَلْقِهِنَّ بِقَادِرِعَلَىٰٓ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْقِكَ بَلَنَ ۚ إِنَّهُ مَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَذَابِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَكِيْ وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١ فَأَصْبِرْكَمَاصَبَرَ أَوْلُواْ ٱلْعَزْمِرِمِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل

لَّهُمْ حَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوُنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةَ وَلَهُمْ أَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوُنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ الْفَوْمُ ٱلْفَاسِ قُونَ اللهُ عَن نَهَا إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِ قُونَ اللهُ عَن نَهَا إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِ قُونَ اللهُ عَن نَهَا إِلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَلَّا عَا عَالِمُ ع

## ١

#### 

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَاهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحُمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّر عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِهِ مَّ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُ مُرَالَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرَّقَابِحَتَّى إِذَا أَثَّخَنتُ مُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّابِعُدُواِمَّافِدَآءًحَتَى تَضَعَ ٱلْحُرْبُ أَوْزَارَهَأَذَالِكُ وَلَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَا تُتَصَر مِنْهُ وَلِكِنَ لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْنَلَهُ وْ سَيَهْدِيهِ وَوَيْصَلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدَخِلُّهُ وُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ الَّنَّهَ يَنصُرُكُوْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُوْ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَنَعَسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنَّرَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞ \* أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ

كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينِ مِن قَبْلِهِ مِّ دَمَّرِ اللَّهُ عَلَيْهِمِّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْتَالُهَا ١

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١

الجُئزَةُ السّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ مُحَكَّدٍ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَأُرُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَاتَأُ كُلُ ٱلْأَنْعَامُر وَٱلنَّارُمَثْوَى لَّهُمْ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرِيةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةَ مِّن قَرِيتِكَ ٱلَّتَىٓ أَخۡرَجَتۡكَ أَهۡلَكۡنَهُمۡ فَلَانَاصِرَلَهُمۡ ۞ أَفَمَنَ كَانَعَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِۦكَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوٓءُ عَمَلِهِۦوَٱتَّبَعُوۤاْ أَهْوَآءَهُم ۞ مَّتَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتي ۉۼؚۮٱڵڡٛؾٙڠؙۅڹؖٙڣۣۿٙٲٲ۫ڣڰۯؙڝؚٚڹڡۜٙٳۧۼؘؠڕٵڛڹۣۊٲؘڣڰۯؙڝؚڹڵۘڹڹڵۯؾۼؘؾ*ٙ*ڗ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْلِلَّا وَلِلشَّارِيينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِمٌ صَفَّى وَلَهُمْ فِيهَامِنُكُلَّ ٱلنَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَّبِّهِ مَّ كَمَنْ هُوَخَلِادُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمَافَقَطَعَأَمُعَآءَهُمُ ٥٠ وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىۤ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِنْدِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفَّا أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهُوۤاَءَهُمۡ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوَّاْ زَادَهُمْ هُدَّى وَءَاتَىٰهُمْ تَقُونَهُمْ ١٠٥٥ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةَ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَاْ فَأَنَّكِ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ۞ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ الجُنْزُهُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ مُحَكَمَّدٍ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةُ وَذُكِرَفِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَأُولَىٰ لَهُمْ ٥ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعْرُونُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (أَنْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓ الْرَحَامَكُمْ ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَلِرَهُمْ ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقَفَا لُهَا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْتَدُّ واْ عَلَىٰ أَدْبَكرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوا لُوا لِلَّذِينِ كَرَهُ وَالْمَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْكِ تُيضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَ رَهُمْ ١ وَالكَ بِأَنَّهُ مُ اتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١ أَمْرَصَيِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَاهُمْ ١٠٠

الجُنْرَةُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ مُحَـمَّدٍ

وَلَوْنَشَاءُ لَازَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوَلْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَلهدينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوۤاْ أَخْبَا رَكُمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَ آقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمُ ﴿ \* يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۞ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓا إِلَى ٱلسَّلِم وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱلنَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهَوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُو أُجُورَكُمْ وَلَا يَمْعَلَكُو أَمْوَلَكُونَ إِن يَمْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ۞ هَنَأَنتُمْ هَلَوُلَآ إِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مِّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُعَن نَفْسِةً - وَٱللَّهُ ٱلْغَذِي وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمۡشَاكُمْ ١

#### ٤

#### 

إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتْحًامُّبِينًا ﴿ لَيْغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبُكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطَامُّسْتَقِيمًا ٥ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًاعَنِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَالْتَهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّالِّينَ بِٱللَّهِ ظَرِيَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِ مْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّـمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًاحَكِيمًا۞إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لِنَّوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞

الجُنْزَةُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الفَتْحِ

إِنَّ ٱلَّذِينِ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونِ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مَّ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهُ - وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنِهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُولُنَا وَأَهْ لُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَأْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُو ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلُ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهْلِيهِ مَ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَتْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَإِنَّا أَعْتَذْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَأَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُوتِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبَعْكُمُّ يُريدُونَ أَن يُبَدِّ لُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُو قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبَلٌّ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُ ونَنَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْغَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ الجُئزَةُ السّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الفَــتُحِ

قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَّ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَاً ۖ وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْدِخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحَاقَرِيبَا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَكَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْهَاذِهِ - وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسَتَقِيمَا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْعَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَا مَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَرَثُ مَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِلهُ نَّهِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

الجُنْزُءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ كُونَ الْفَتْ

<u></u>وَهُوَٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمّْ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِر وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبَلْغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتُ لَّرَ تَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُ م مَّعَكَرُةُ اللهِ بِغَيْرِعِلِّمْ لِيُنْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَأَهُ لَوْتَزَيَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمُ رَعَى لَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَا قَرِيبًا ﴿ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ مَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

الجُئزَةُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ كُ

سُورَةُ الحُجُرَاتِ

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا اَهُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّا اَيْنَكُمُّ مَّ تَرَكُمُ مَّ رُكِّعًا سُجَّدَا يَبْتَعُونَ فَضْ لَا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونًا سِيمَاهُمُ فِي وَجُوهِهِ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَوْرِيةَ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَيَعَلِيكُ مَثَلُهُمْ فِي التَوْرِيةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةَ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةَ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فِي مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فَي اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْم

### سُوْرَةُ الْحُجُ الْكِ

بِنْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَاتَقُواْ اللَّهَ أَن اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهَ أَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوَاْ اللَّهَ أَن اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ النِّي وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُ وَبِالْقَوْلِ كَهُمْ رِبعضِكُمْ لَحْمُونَ أَن تَخْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُ مَلَا تَشْعُرُونَ إِلَّا لَقَوْلِ كَهُمْ رِبعضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَخْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُ مَلَا تَشْعُرُونَ إِلَّا لَهُ وَالْتَيْنَ اللَّهُ عَرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ الْمَتَحَن يَعْضُونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهَ أَوْلَتِ كَ ٱلَّذِينَ الْمَتَحَن يَعْضُونَ أَصْوَتَهُمْ لِللَّةَ قُوكَا لَهُ مَعْفِيرَةٌ وَأَجْرُعظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُوبَكَ مِن وَرَآء الْخُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْوَيْكَ مِن وَرَآء الْخُجُرَاتِ أَكُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِن وَرَآء الْخُجُرَاتِ أَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِلَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِل

الجُدْزْءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ مُحْلِ

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ صَبَرُواْ حَتَّى تَخَرُجَ إِلَيْهِمۡ لَكَانَ خَيۡرَا لَّهُمَّ وَٱللَّهُ عَـٰ فُورُ رَّحِيْرُ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بِجَهَلَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ١ وَٱعۡكُوۤوْاْأَنَّ فِيكُوۡرَسُولَ ٱللَّهِ ۖ لَوَيُطِيعُكُوۡ فِيكَوۡيرِمِّنَ ٱلْأَمۡرِلَعَنِ تُّرَ وَلَكِكَ َّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُو ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وفِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُوُ ٱلْكُفْرَوَٱلْفُسُوقِ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَةِكَ هُوُٱلرَّاشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُولْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَقِيَّ إِلَىٓ أَمْراًلِلَّهُ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٥ إِنَّمَاٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٢ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَشَخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوْاْخَيۡرًا مِّنْهُمۡ وَلَانِسَآءُ مِّن نِسۡآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَأْمِزُوٓاْ أَنْفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِّ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِّ وَمَن لَّرْيَتُبْ فَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

الجُدْزُءُ السّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَءَ المَنُولُ ٱجْتَنِبُولْ كَيْنِ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ

يه الحِين المحل على الله المعلى المعلى على المحل المحل

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهِ تُمُوفٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ

تَوَّابُ رَّحِيمُ شَيِّاتُهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكِّرٍ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَكُمْ

شُعُوبَا وَقَبَآبِلَ لِتَعَا رَفُوٓ أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن عَلِيمٌ خَبِيرُ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن

عَلِيمْ حَبِيرُ لَ \* قَالَتِ الأعرابُ عَمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ وَلَكِنَ قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتُكُمُ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْقَابُولْ

وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَنَإِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ٥ قُلْ أَنعُ كَمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي

السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ يَمُنُّونَ

عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوّا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْ إِسْلَامَكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يَعْلَمُ عَلَيْ كُرُ أَنْ هَدَكُمُ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ

غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

### ڛؙۜۅٛڒڰؙۣۊؖٵٛ؉

### بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّهُمَٰزِٱلرَّحِي حِ

قَنَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُ وَمُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا اشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًّا ذَاكِ رَجْعُ بَعِيدُ ﴾ قَدْعَلِمْنَامَا تَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌّ وَعِندَنَاكِتَبُ حَفِيْظُ ۞ بَلْكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ۞ أَفَامُ يَنْظُرُ وَاْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالَهَامِن فُرُوجٍ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ﴾ وَنَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ٥ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَّهَاطَلْعُ نَضِيدٌ ٥ وَرَقًا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عِلْدَةَ مَّيْتَا كَنَاكِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْعَبُ ٱلرَّسِّ وَتَمُودُ ۞ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَلُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُٰلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ٥ أَفَعَي يَنَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِّ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ٥

الجُنْزَةُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ قَ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ ۗ وَفَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١٤ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدُ ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْخُوَّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ۞ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدُ ﴿ لَّقَدْكُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكِ ٱلْيُوْمَ حَدِيدُ ١ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَاذَا مَالَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّا رِعَنِيدِ ﴿ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبِ۞ٱلَّذِي جَعَلَمَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِٱلشَّدِيدِ۞ \*قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَامَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ١ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَاۤ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَر نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلَامُتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِأَمْتَقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ ﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ﴿ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ ا بِسَلَيِّدَ ذَاكِ يَوْمُرا ٓ لَخُلُودِ إِنَّ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿

الجُنْزُءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ كُ

سُورَةُ ق

وَكُوْأُهُ لَكَ نَاقَبُلَهُ مِين قَرْنِ هُمُأْتَدُُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَشَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَرَ ٱلسُّجُودِ ٥ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِمِن مَّكَانِ قَرِيبِ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَإِلَيْ نَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ لَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعَأَ ذَاكِ كَشُرُعَلَيْ نَا يَسِيرُ اللَّهِ نَخْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَّ وَمَآ أَنَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَلَكِّر بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٥

سِنُونَاللَّالِوَيَّاكِ اللَّالِوَيِّاكِ اللَّالِوَيِّاكِ اللَّالِوَيِّالِيَّا اللَّالِوَيِّالِيَّا

وَٱلذَّرِيَاتِ ذَرْوَا ۞ فَٱلْحَمِلَاتِ وِقْرَا ۞ فَٱلْجَرِيَاتِ يُسْرَا ۞

فَٱلْمُقَسِّمَنِ أَمْرًا ﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ ۞

الجُنْزَةُ السّادِسُ وَالْعِشْرُونَ كُونَ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِٱلْحُبُكِ ﴾ إِنَّكُولِ فِي قَوْلِ ثُخْتَلِفِ ۞ يُؤْفَكُ عَنْـُهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ۞ٱلَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرَةِ سَاهُونَ ۞ يَسْعَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ۞ يَوْمَوْمُوعَلَى ٱلنَّارِيُفْتَنُونَ۞ ذُوقُواْ فِتَنَكُمُ هَذَا ٱلَّذِيكُنْتُم بِهِ عَتَسْتَعْجِلُونَ۞إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِيجَنَّتٍ وَعُيُون۞ ءَاخِذِينَ مَاءَاتَاهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١٠٠ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَّلِ مَايَهْ جَعُونَ ﴿ وَيَالْأَشْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١ وَفِيَّ أَمْوَلِهِمْ حَثُّ لِلسَّ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَفِي ٱلْأَرْضِ الدُّنُّ لِّلْمُوقِيٰينَ۞وَفِيٓ أَنفُسِكُمْۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۞وَفِيٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ فَوَرَبّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقُّ مِّثُلَ مَآ أَتَّكُمْ تَنطِقُونَ ۞ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِ بِمَٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَاًّ قَالَ سَلَمُوْقَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَفِيّاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ ۗ وَإِلَّهِهُ وَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ أَهُ لِهِ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيهِ ٨ فَأَقْبَلَتِ ٱمۡرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ ١ قَالُواْكَ نَاكِقَ الَ رَبُّكِّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ الجُنْزَءُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

\* قَالَ فَمَا خَطَابُكُمْ أَيُّهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓ إِيَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجُنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهَاءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْرَتَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ - وَقَالَ سَحِرُّا أَوْهَجْنُونُ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَرِوَهُومُلِيمُ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ١ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ ۞ فَعَتَوْاْعَنْ أَمْر رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ۞ وَقَوْمَرُنُحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَلِيقِينَ ١٠٥ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيَنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١٠٥ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُو تَذَكَّرُونَ ﴿ فَفِرُّوٓاْ إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيثُ مُّبِينٌ ٥

الجُنْزَءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُلْ

مُورَةُ الذَّارِيَاتِ

كَذَاكَ مَا أَنَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْمَجْنُونَ ﴿ فَا اَلَّهُ مُ وَقَوْمُ طَاغُونَ ﴿ فَتَوَلَّعَنْهُمْ اَوْمَجْنُونَ ﴿ فَا اَلْمُوْمِنِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿ وَوَكِرُو فَإِنَّ ٱلذِّكْرِيٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجُنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ ونِ ﴿ مَا أَرْيِدُمِنْهُ مِمِّن رِّزْقِ خَلَقْتُ ٱلْجُنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ ونِ ﴿ مَا أَرْيِدُمِنْهُ مِمِّن رِزْقِ فَا اللَّهُ مُوالرَّزَاقُ دُو الْقُوّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ وَمَا أَرْيِدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ دُو الْقُوّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ وَمَا أَرْيِدُ اللَّهُ مُوالرَّزَاقُ دُو الْقُوّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِهُمُ اللَّذِينَ طَلَمُوا وَنَوْ الْمَوْدِ وَمَا أَنْ فَي اللَّهُ مُواللَّهُ وَمِهُمُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِهُمُ اللَّذِينَ عُوْمَدُونَ ﴿ وَمَا أَنْ اللّهُ مُولًا مِن يَوْمِهِمُ ٱللَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

# ٤

بِيْدُ \_\_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_

وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَبِ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ
ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ
عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ ومِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ
مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِينِ ۞
ٱلَّذِيتَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ
جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞

الجُنْزُءُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ كُونَ سُورَةُ

أَفَسِحْرُ هَاذَآ أَمۡ أَنتُمۡ لَا تُبۡصِرُونَ ۞ ٱصۡلَوۡهَا فَٱصۡبِرُوۤۤا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُو إِنَّمَا يَجُزَوْنَ مَاكُنتُ مْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنِعِيرِ ﴿ فَكِهِينَ بِمَآءَاتَنَهُ مُرَبُّهُمْ وَوَقَانِهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ١ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّاكِينَ عَلَى سُرُرِمَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقْمَا بِهِ مْ ذُرِيَّتَهُمْ وَمَآ أَلْتَنَاهُم مِنْ عَمَا هِم مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْري بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ١٥ وَأَمْدَ دَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَخْمِ مِّمَّا يَشْتَهُولَنَ ١٠ يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسَالَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيدُ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤَلُّؤُمَّكُنُونٌ ۞ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُوٓ ا إِنَّاكُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْ نَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوَّةً إِنَّهُ مِهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُرِ أَهَدَ فَكَرْ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُنَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿

الجُنْزَةُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ الطُّودِ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَا ذَأَأَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ مِلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّشْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللَّهُ أَمْرُ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْ عِ أَمْرهُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ١ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآيِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيكِّ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ أُمَّ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُو ٱلْبَنُونَ۞ أَمْرَتَسَعَلُهُمْ أَجْرَا فَهُمْ مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًّا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُٱلْمَكِيدُونَ۞ أَمَلَهُمْ إِلَهُ عَيْرُاللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْا كِسْفَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْسَحَابُ مَّرُكُومُ اللهِ فَذَرَهُمْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُ رُكِيدُهُ وَشَيَّا وَلَا هُوْ يُنصَرُونَ ١٠ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِرَ بِكَ فَإِلَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْبَرَالْتُجُومِ ۞

### ١

### \_ِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ٥ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ٥ وَمَا يَطِقُعَن ٱڵؙۿۅؘێٙ۞ٳڹ۫ۿۅٙٳؖڵۅؘڂٞؽؙؽۅػؽ۞ؘعؘڷٙڡؗۏۺٙڍيۮٱڵڨ۠ۅؽ۞ۮؙۅڡؚڗٙۊؚ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ۞ ثُمَّرَدَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدُنَى ۞ فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ عِمَآ أُوْحَىٰ ۞ مَاكَذَبَٱلْفُؤَادُ مَارَأَيَ ﴿ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ۞ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۞ عِندَسِدْرَةِٱلْمُنتَهَىٰ ﴿عِندَهَاجَنَّةُٱلْمَأْوَىٰ ۞إِذَيغَشَىٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٠ مَا زَاغُ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِيَ ۞ أَفَرَءَ يَتُحُوُّ ٱللَّتَ وَٱلْخُزِّيٰ ۞ وَمَنَوْةَ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَيَ۞ أَنَّكُو ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْفَى ﴿ وَلِكَ إِذَا قِسَمَةُ ضِيزَى ﴿ إِنَّا أَسْمَا ٓ ا ۗ أَسُمَا ٓ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنَّةُ وَءَابَآؤُكُومَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمِاتَهْوَى ٱلْأَنفُسُّ وَلَقَدَجَآءَهُ مِين رَّبِهِ مُرْٱلْهُدَىٰۤ ۖ أَمْ لِلْإِنسَان مَاتَمَنَّى ١٠ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴿ وَكَرِمِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتُغْنِي شَفَعَتُهُمُ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيَ ٣

الجُزْءُ السّابِعُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ النَّجُءِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِزَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ تَسۡمِيَةَ ٱلْأُنۡفَىٰ۞ وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيْءَا۞ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْة ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَّعَن سَبِيلِهِ - وَهُوَأَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ۞ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّةٍ بِرَالْلِإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّاٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَّ هُوَأَعْلَمُ بِكُوْ إِذْ أَنْشَأَكُر مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لِيَكُمْ فَلَا تُزَكُّوۤ أَأَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ٱتَّفَق ﴿ أَفْرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴿ وَأَعْطَى قِلِيلًا وَأَحْدَى ﴿ أَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرِينَ ﴿ أَمْلَمُ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَالَّذِي وَفَّى ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزُرَأُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ وَسَوْفَ يُرَىٰ ٥ ثُمَّ يُجْ زَيْهُ ٱلْجِتَزَاءَ ٱلْأَوْفَ ١٥ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَى ١ وَأُنَّهُ وهُوَأَضْ حَكَ وَأَبْكِي ﴿ وَأَنَّهُ وهُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا ١

الجُنْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

وَأَنَّهُ وَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَوَٱلْأُنْثَىٰ فَي مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى اللَّهُ وَأَلْأُنْثَىٰ فَي مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى اللَّهُ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُهُواَغَنَىٰ وَأَقَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُهُو اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَهُو اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَرَىٰ ﴾ وَتَمُودَا فَمَا

أَبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۞

وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۞ فَغَشَّىٰ هَامَاغَشَّىٰ ۞ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ

تَتَمَارَىٰ ۞ هَلَا انَذِيرُ مِّنَ النُّذُرِ ٱلْأُولَةِ ۞ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ۞

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ۞ أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ

تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْمَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ۞ فَٱسْجُدُوالِللَّهِ وَٱعْبُدُوا ١٠٠٠

٩

بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِي \_\_\_ِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَعُولُواْ

سِحْرُ مُّسْتَمِرُ ﴿ وَكَذَبُواْ وَالتَّبَعُواْ أَهُوَاءَ هُمْ وَكُلُّ أَمْرِيُّسَ تَقِرُ ۗ

وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ وَحِكْمَةُ بَلِغَةُ فَمَا تُغْنِ

ٱلنُّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُّكُرٍ ۞

الجُنْزُءُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ القَــَمَر

خُشَّعًا أَبْصَرُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ كَأَنَّهُ مْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٥ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِئرُ ٥٠ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ٥ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنتَصِرْ أَفَفَتَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءِمُّنْهَمِرِ ١ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدْ قُدِرَ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحِ وَدُسُرِ ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنَكَانَ كُفِرَ ١٥ وَلَقَدتَّرَكْنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ الْفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ١ كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ۞ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُ مُ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَاتَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُوٓا أَبَشَرَا مِنَّا وَحِدَا نَتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّغِي ضَلَلِ وَسُعُرِ ۞ أَءُ لَقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّاكِ أَشِرُ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَّا مَّنِ ٱلْكَذَّاكِ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةَ لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ۞

لجُنْ وُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ القَــَمَر

وَنَبَّعْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْتَضَرُ ۞ فَنَا دَوْاْصَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَحِدَةَ فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ۞كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞إِنَّآ أَرْسَـلْنَا عَلَيْهِ مْحَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ ﴿ نِعْمَةَ مِّنْ عِندِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُ مِ بَطْشَ تَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُرِ ۞ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُولْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ ۞ فَذُوقُولْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُّذَّكِرِ ۞ وَلَقَدَ جَآءَ وَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١٤ كَذَّبُواْبِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَهُمْ أَخۡذَعَزِيزِمُّ قُتَدِرٍ ۞ أَكُفَّا رُكُوخَيْرٌ مِّنَ أَوْلَيَهُ ۗ أُمۡلَكُم بَرَآءَةُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعُ مُّنتَصِرٌ ١٠ سَيُهَ زَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ فَي بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ١ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يُؤْمَرُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِ بِهِ مَ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْمُعْتَا الْمُكَنَا الْمُعْتَا الْمُكَنَا الْمُعْتَا الْمُكَنَا الْمُعَلِّمِ فَهَا لُوهُ فِي ٱلزَّبُرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي ٱلزَّبُرِ ۞ وَكُلُ شَيْءِ فَعَلُوهُ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي وَكُلُ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِدٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِدٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِدٍ ۞

# ١

## بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

الرَّحْمَنُ ﴿ عَلَمَ الْقُرُءَانَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَنَ ﴿ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْعَوْاْ فِي الْمِيزَانِ ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْعَوْاْ فِي الْمِيزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَأَقِيمُواْ الْمِيزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَالْقَيْمُواْ الْمِيزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَحْمَامِ ۞ وَضَعَهَا لِلْأَنْامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَحْمَامُ ۞ وَالْمَيْكِانِ ۞ وَالْمَيْكِانِ ۞ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِن صَلْصَيْلِ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُانَ مِن صَلْصِيلِ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُانَ مِن صَلْصِيلٍ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُانَ مِن صَلْصِيلٍ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُانَ مَن صَلْصِيلٍ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُانَ مَن صَلْصِيلٍ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُانَ مَن صَلْصِيلٍ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُانَةُ وَلَيْ عَلَى الْمَالَعُولُ الْمُؤْلِ الْمَالَعُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمَالَ مَالَعُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالَعُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

مَّارِجٍ مِّن نَّادِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالاَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِيَيْنِ ۞ فَيِأَيِّءَالاَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞

الجئزة السّابع والعِشْرُونَ

سُورَةُ الرَّحْمَان

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ بَيْنَهُمَا الرَّزَّخُ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ يَغْرُجُ مِنْهُمَاٱللُّؤُلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ۞ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشْعَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَامِ۞ فَيَأْيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ۞كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ يَسْعَلُهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنِ ﴿ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُوْ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ ﴿ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ يَهَعْشَرَٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَا رِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَن ﴿ فِيَأْيَءَ الَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَانُكُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ فَبِأَيِّ الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرْدَةَ كَٱلدِّهَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ فَيَوْمَبِذِلَّا يُسْعَلُعَن ذَيْهِ عَ إِنْسٌ وَلَا جَآنٌ ﴾ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١

الجُنْزُءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ الرَّحْمَان

فَيَأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ۞ هَذِهِ عَهَ ثَرُٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيدٍ ءَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ وَلِمَنْ خَافَمَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَانِ۞ فَيِأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ۞ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ۞ فَيَأَيَّءَ الَآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ۞ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۞ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ فيهمَا مِنُكُلِّ فَكِهَ قِزَوْجَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآةِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُوشٍ بَطَآبِهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِّ وَجَنَى ٱلْجُنَّتَيْنِ دَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا ثُكَلِّذَ بَانِ ﴿ فِيهِنَّ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌ ١٠٥ فَباَيَّ ءَالَآءِ رَبُّكُما ثُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلْ جَنَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدَهَآمَتَانِ ۞ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبَّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ فِيهِمَاعَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞

الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ مَ

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١ حُورٌ مَّقَصُو رَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ لَرْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۞ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفِ خُضْر وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ تَبَرَكَ ٱسْمُرَبِّكَ ذِي ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِحْرَامِ ٥

## ٩

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءَ مُّنْبَتّاً ٥ وَكُنتُمْ أَزُواجَا ثَلَاثَةً ٥ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْ مَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ٥ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْغَمَةِ ﴾ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلْمُقَدِّيُونَ ۞ فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ فَأَلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١ عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَةِ ۞ مُّتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيبِلِينَ ۞

الجُنْزُءُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الوَاقِعَةِ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ ثُخَلَّدُونَ ۞ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ۞ وَلَحْمِطِيْرِمِّمَّايَشْتَهُونَ۞ وَحُورٌ عِينُ۞كَأَمْثَال ٱللُّؤْلُوِٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَآءُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغْوَا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلَا سَلَمَا سَلَمًا وَوَأَضْحَكُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَحْكَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِ تَحْضُودِ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ﴿ وَظِلَّ مَّمْدُودِ إِنَّ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ إِنَّ وَفَكِهَ آجِكُثِيرَةِ إِنَّ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَ أَنَهُنَّ إِنشَاءَ ۞ خَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَثْرَابَا ۞ لِأَضْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَثِٰلَّةَ مُتِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١٠ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ١٠ وَظِلّ مِّن يَحْمُومِ ١٠ لَّابَارِدِ وَلَاكَرِيرٍ ۞ إِنَّهُمُكَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَاۤ وُنَاٱلْأَوۡلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ٥

ثُمَّ إِنَّكُو أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ۞ لَأَكِلُونَمِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ۞ فَمَالِتُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيرِ ﴿ فَشَيْرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْنَحُنُ ٱلْخَيَالِقُونَ ۞ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُو ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلِنَ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يُتُمِّمَّا تَخُرُثُونَ ﴿ ءَأَنَّمُ تَزْرَعُونَهُ ۗ أَمْ نَحْنُ ٱلنَّارِعُونَ ۞ لَوَنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامَا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بِلِّ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۞ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَثْمَرِيُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۞ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنُهُ أَجَاجَا فَلَوْلَا تَشَكُّرُونِ ﴾ أَفَرَءَ يْتُهُوُ النَّارَ إِلَّتِي تُورُونَ ﴿ ءَأَنتُمُ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَآ أَمۡ نَحۡنُ ٱلۡمُنشِءُونَ ﴿ نَحۡنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرةَ وَمَتَعَا لِّلْمُقْوِينَ ۞ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ \* فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَدُ لُوْتَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿

ْ نَصْفُ الحِزُرُبُ ٤٥

الجُنْزَةُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

إِنّهُ لِقُرُءَانُ كُرِيمُ ﴿ فِي كِتَبِ مَتَ فُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَإِلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّ

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ

ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَمُ لِلَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ

ٱلْمُكَدِّبِينَ ٱلضَّالِينَ ۞ فَنُرُلُ مِّنْ حَيدٍ ۞ وَتَصْلِيةُ جَحِيدٍ ۞

إِنَّ هَاذَالَهُ وَحَقُّ ٱلْيَقِينِ فَ فَسَبِّحْ بِٱسْمِرَ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠

# ٩٤٠٤١٤

بِسْـــِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَ لِرُ ٱلرَّحِيبِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوۤٱلْعَزِيزُٱلْحَكِمُ ﴾ لَهُ ومُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ يُحْيِ ـ وَيُمِيثُّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ

ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥

الجُنزَءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ الحَدِيدِ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرُثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايَعُرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ٤ لَّهُ وُمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَاحِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسۡتَخۡلِفِينَ فِيكُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجُرُّكَمِيرُۗ ۞ وَمَالَكُوْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَنْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدَ أَخَذَ مِيثَنقَكُمْ إِنكُنتُ مِثَّوْمِنِينَ ٨ هُوَٱلَّذِي يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتِ بَيّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمُ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيِلَهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَسْتَوِى مِنكُرْمَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْل ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَّ أَوْلَامَكَ أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كَلِيمُرُ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمُّ بُثْرَكُمُ ٱلْيُوْمَجَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَاكِكَ هُوَالْفَوَزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَتُ لِلَّذِينَءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُوْرِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَهِسُواْ نُورًّا فَضُرِبَ بَيْنَاهُم بِسُورِ لَهُ وَبَابٌ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِ رُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُ مُ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُّم قَالُواْ بَلَيَ وَلَكِنَاكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانَيُّ حَتَّى جَاءَأُمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُم فِدْيَةُ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ مَأْوَيكُمُ ٱلتَّارُّ هِي مَوْلَكُمُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ \* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِ رَائلَهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُ مِّ وَكَثِينُ مِّنْهُ مْ فَلِيقُونَ ١ أَعَلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَقَدُ بَيَّنًا لَكُو ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُو تَعْقِلُونَ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُكُرِيمٌ

الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ الحَدِيدِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَّ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَبِّهِ مْلَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَآ إِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا ٱلْخَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَكِ كَمَثَل غَيْثٍ أَغْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيهُ مُصْفَرَا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمَّاً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُودِ ٥ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضُ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْل أَن نَبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لِّكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

الجُنْزُءُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الحَدِيدِ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَ إِبْرَهِ بِمَر وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبُّ فَمِنْهُم مُّهُ تَدُّ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ٓ عَاتَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْ نَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلِّ وَجَعَلْنَا في قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رَضُوَا فِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِعُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَيُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ عَ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بهِ - وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١ إِيَّلَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَصْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْمَلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ١٠

الجُنْزَءُ الشَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ المُجَادلَةِ

## ٩

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِح إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُماۤ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ٱلَّذِينَ يُطْهِرُونَ مِنكُمْ مِن نِسَآ بِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمُّ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّئِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ٢٥ وَٱلَّذِينَ يُطَلِهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّاً ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ٢ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَاْ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً - وَتِلْكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبْتُواْكُمَاكُبْتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِ مَّر وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَتِ بَيِّنَتِّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيُنْبَئُّهُم بِمَاعَمِلُواْ أَحْصَلهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيذُ ٥

الجُنْزَءُ الشَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ المُجَادلَةِ

ٱلْمَرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّ مَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوي تَكَنَّةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَاخْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْتُرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوَّأُ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنِ ٱلنَّجْوَيِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِر وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِّ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحُيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّهُ يَصْلَوْنَهَ أَفِينُسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُولْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۚ إِنَّمَا ٱلنَّجُوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَن لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَا رِّهِمْ شَيًّا إلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهَ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِيسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُّو وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْفَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُور وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١

الجُنْزُةُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ المُجَادلَةِ صُورَةُ المُجَادلَةِ

يَئَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ أَإِذَا نَجَمْتُ مُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَكُمُ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَزُّ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ مَا نُعُوا بَيْنَ يَدَى نَجُونَكُمُ صَدَقَاتُ فَإِذْكُمُ لَرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةُ وَٱلْلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْلُ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِمَّاهُ مِقِنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدَّ ٱلنَّهُ لَهُمْ عَذَابَاشَدِيدًّا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُ وٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِينُ ١ لَن تُغَنَّ عَنْهُ مَأْمُوالْهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّاۚ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُ مُهُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ ٱسۡ تَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيَطَانُ فَأَنْسَاهُمْ زِنْرَ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانَّ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَان هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ أَوْلَمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أَوْلَمْ بِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ٥ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١

022

۱۱ الحِزْب لَّا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِيُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُوْا ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُوا ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمُ أَوْ إِخْوَنَهُمْ الْوَعَشِيرَ قَهُمْ أَوْلَيْهِ مُ الْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم وَعَشِيرَ قَهُمْ أَوْلِيهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْ فَهُ أَوْلَيْهِكَ حَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ بِرُوحٍ مِنْ فَي فَا وَيَعْمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ اللَّهُ هُمُ اللَّمُ فَلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤُمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِم

### ٤٠٠٠ المجتنز

### 

الجُئْزُةُ الشَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الحَثَ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُواْ اللَّهَ وَرَسُولَّهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ مَا قَطَعْتُ مِين لِّينَةٍ أَوْتَرَكْتُمُوهَا قَابِ مَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فِبَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَكِيهِ قِينَ ۞ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ قَدِيرُ ﴾ مَّآأَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَهَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةُ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيآ إِمِنكُمْ وَمَآ ءَاتَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَسَهُواْ وَأَتَّقُواْ السِّمَ اللَّهَ اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱلنَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُ وِنَ ٱلنَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلُوكَانَ بِهِمْ حَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَأُولَتِهِكَ هُمُرُٱلْمُفْلِحُونَ ٥ الجُنْزُءُ التَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الحَشَرِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُومِنُ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَن وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَهِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوْتِلْتُمُ لَنَنصُرَيَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ لِيَنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُ مُ لِيُوَلِّنَ ٱلْأَدْبِكَرَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُو رِهِم مِّرِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُرَقَوْمُرُ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلَّا فِي قُرَى هُّحَصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعَا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ قَرِيبًّا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُرُ ۞ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْفَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

الجُنْزَةُ الشَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ كُوْرِيَ

فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُ مَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأَ وَذَلِكَ جَزَوُا ٱلظَّلِمِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلِتَنظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِينً بِمَا تَعْمَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنْسَاهُمُ أَنفُسَهُمَّ أُؤُلِّتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِعُونَ 📆 لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونِ ۞ لَوْأَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُوخَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَفَكَّرُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَى ٓ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَوَّ هُوَ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيمُ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزيزُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِيرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

### 

### 

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُ واْعَدُوِّي وَعَدُوَّكُو ٓ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَٱلْخُقِّ يُخْرجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبُّكُرُ إِنَكْتُهُ حَرَجَةُ يُرجِهَا دَافِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ أَعْلَنَتُمْۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُرْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُوْ أَيْدِيَهُ مِ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوَتَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْجَامُكُمْ وَلِآ أَوْلِدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ قَدْكَانَتْ لَكُوْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْلِقَوْمِهِ مْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وُّاْمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِن دُون ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ۚ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِ مِرَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَى إِ رِّبَّنَا عَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا جَعَكَ لَنَا فِنْنَةَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِوْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْغَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ۞

الجُنْزُءُ الشَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ المُمْتَحنَةِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَالْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُ مِعِنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيثٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ لَّا يَنْهَكُو اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْرُ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَرُوْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٨ إِنَّمَايَنْهَىكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَرُكُ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمّْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَتِكَ هُوُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِذَاجَاءَكُو ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَامِنتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَكَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لَاهُنَّحِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَكِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنَفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُوْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْمَآ أَنْفَقُتُرُ وَلْيَسْعَلُواْمَآ أَنفَقُوَّا ذَاكِهُ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحَكُّمُ بَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيدٌ ٥ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِّنْ أَزْوَحِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ

سَىءُ مِن ارواجِهِمْ إِلَى الصَّفَارِ فَعَاقِبُهُمْ فَاقُوا الدِينَ دَهَبِتُ أَزُواجُهُ مِقِتْلَ مَا أَنفَقُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ شَ يَّأَيُّهُا النَّيِّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِغَنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْءًا وَلَا يَشْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلِلاَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ فِلا يَقْتُلُنَ أَوْلِلاَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُ تَنِ يَفْتَنِ يَفْتَرِينَهُ وَلَا يَغْصِينَكَ فِي بِبُهُ تَنِ يَفْتُرِينَهُ وَالْمَتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَبِّحِيمُ اللهَ عَرُوفِ فَبَايِعُهُنَ وَالسَّعَفِرَ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَبِّحِيمُ اللهَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ يَنَا أَنْ يَنَ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ يَنَا اللّهَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

## ٩٠٠٠ المُورَةُ الصَّافِينَ

يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِٱلْقُبُورِ ١

## بِنْ \_ هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞

يَّايَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعُلُونَ ۞ إِنَّ كَابُرَمَقَتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفَّا كَأَنَّهُم اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفَّا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مُّرَصُوصٌ وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ لِمَ اللَّهَ اللَّهُ وَالَّذِينَ وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ

أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ٱلْفَكَسِقِينَ ۞

الجُنْزُةُ الشَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الصَّفِ

<u>ۅٙٳ</u>ۮ۬ۊؘڶؘ؏ۑڛٙؽٱڹۛڽؙػۯؽۣ؏ؽڹؘؾۣٙٳۺڗٙ؏ڽڶٳؿۣٚۯڛؙۅڶٛٱڵٮۜؾٳۣڶؽۘڴۄٞ۠ڞڐؚڨٙٵڵۣٙڡٵ بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوَرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعَدِي ٱسۡمُهُ ۗ أَحۡمَدُّ فَلَشَا جَآءَهُم بِٱلْبِيّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحُرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنَ أَظَّلَمُ مِمَّنَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱلتَّهِٱلْكَذِبَ وَهُوَيُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْ لَكِوْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَالْلَّهِ بِأَفْوَهِ لِهِ مْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ - وَلَوْكَرَهَ ٱلْكَفِرُونَ۞هُوَٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينُ كُلِّهِ عَوَلُوكُرَوَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَأْيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَذَلَّكُمْ عَلَى ؾؚڮٙۯٙۊۣۺؙڿؚؾۘۘڮؙۄڝٞڹٛۼۮؘٳٮؚٲٞڸؠڔ۞ۊؙڡۣٝڡٮؙؗۏڹٙؠٱٮۜڷ؋ۅٙۯڛؙۄڸۣڡٷػؙ۪ۘۿ۪ۮؙۅڹؘ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنكُنْتُمْ تَعَامُونَ ١ يَغْفِرْلَكُوْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلَكُوْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ فِي جَنَّتِ عَدْنَّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَٓ أَضَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَالُلّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَا رُأَلتُّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةُ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ وَكَفَرَت طَآبِفَةٌ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْعَلَى عَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ ظَهِرِينَ۞

## ٩٠٠ المرابع المرابع

#### 

يُسَبِّحُ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ ۞ هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ ٥ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ذَالِكَ فَضَهُ لُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ٤ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَياةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَا رَأْبِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُ مَ أَتَّكُمُ أَوۡلِيٓآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُوْصَدِقِينَ ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدَاٰ بِمَا قَدَمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُل إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّ وِنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَمُلَقِيكُمْ ثُكُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

## سُنُو كَوُّالْمُنَا فِقُونَ

## بِسْ \_ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِي مِ

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْنَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْمَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذَوُنْ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذَوْا نَهُمْ مَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِالنَّهُ وَعَامَنُواْ فُرُّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِالنَّهُ وَالْمَا مُؤَافَّرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِالنَّهُ وَالْمَا مُعْمَلُونَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِالنَّهُ مُرَافِقًا فَكُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ كُلِّ صَيْحَةٍ مَنْ مُعْمَلُونَ كُلِّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُونَ كُلَّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ مُعُوالُواْ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُونَ كُلَّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ مُعُولُواْ عَلَيْهِمْ مُعُولُواْ فَلْمِعْمَا لِكُونَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَامُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُ اللّهُ أَلِي اللّهُ وَالْمُ اللّهُ أَلَيْ يُؤْفَكُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤْفَا كُونَ الْمُعْمُ اللّهُ مُ اللّهُ أَلِكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الل

الحِزْبُ الحِزْبُ ( ٥٦ الجُنْزَةُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ كُلْ

المُنَافِقُونَ المُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمِمُّسْ تَكْبِرُونَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْلَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُ مَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَقّ يَنفَضُّوًّا وَلِلّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَايَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْمِسْزَّةُ وَلِرَسُولِهِ - وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَاتُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَاُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَنْهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُ ونَ ﴿ وَأَنفِ قُواْمِن مَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَغِيَّ إِلَى أَجَل قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَأَ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

## سُيُورَةُ التَّجَابِينَ

#### 

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَاُلَّذِي خَلَقَاكُمْ فِهَـٰ كُوْكَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤۡمِنُۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّ رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعَلَمُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ ٱَلَمْ يَأْتِكُوْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرُ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرُ ۖ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنُّكُ حَمِيدُ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَ لَنَ يُبْعَثُواْ قُلَ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُمّْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلْنَا ۅۘٲڷؾۜڎؙؠؚؚۣڝؘٲؾۘۼۘڡۧڵؙۅڹؘڂؚؚؠؿؙۯ۞ؽۊٙۄؘڲۼٙڡؘڠؙڴٛڐۣڸؿۅٝڡؚٱڶڿٙڡۼؖڎؘڵڮڰؘڽۊؙۄؙۘٱڵؾۜۼٙٲڹؙڹؖ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحَا يُكَفِّرْعَنْهُ سَيَّعَاتِهِ ٥ وَيُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞

الجُزْءُ التَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ التَّغَابُنِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايَلِتِنَآ أُوْلَمَاكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِخَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِشْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إلاَّ بإذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ١ وَأَلِلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ١ وَأَطِّيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُ مْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَنَخُ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنَ أَزْ وَاجِكُمْ وَأُوۡلَادِكُمۡ عَدُوَّا لَّكُمۡ فَا حُذَرُوهُمۡ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ١ فَأَتَّ قُواْ اللَّهَ مَا السَّطَعْ تُرُواْ سَمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنِفِ قُواْ خَيْرًا لِإِنَّفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ ع فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْغَزِيزُ الْخَصِيمُ ﴿

### ١

#### \_ِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلِنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِنَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِنَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهنَّ وَلَا يَغْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا ٥ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَاكُمْ يُوعَظُ بِهِ ع مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْ زُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَسُبُهُ و إِنَّ ٱلنَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّذِي يَبِسْنَ ڡؚڹؘٱڶؙڡٙڿۑۻڡۣڹڹۣڛٙٳٓؠڴۄ۬ٳڹؚٱڗؾؘڹؾؙۄٝڣؘعؚڐۘؾؙۿؙڹۜۧؿؘڵؾٛڎؙٲۺ۫ۿڔ وَٱلَّنِي لَمْ يَحِضْنَۚ وَأُوْلَتُٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ ع يُسْرَّا ۞ ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

الجُنْزَةُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ

سُورَةُ الطَّلَاقِ

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡحَيۡثُ سَكَنتُه مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّ وَهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَحِمُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍّ وَإِن تَعَاسَرْ تُرْفَسَتُرْضِعُ لَهُو أُخْرَى ﴿ لِيُنفِقَ دُوسَعَةِ مِّن سَعَيَّهُ ۗ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَقَلْيَنفِقَ مِمَّا ءَاتَكُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفَسًا إِلَّا مَآءَاتَهَأَ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُرَا۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْأَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَ فَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكْرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُمْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدً ا فَأَتَّقُواْ النَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا قَدَ أَنزَلِ ٱلتَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرَانَ رَّسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُوءَ اينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلَٰمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدّاً ۚ قَدۡ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزۡقاً ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَتَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿

## ٩

\_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّتَى لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ٥ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمَّ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْ وَجِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ - وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَابِهِ - قَالَتَ مَنَ أَنْبَأَكَ هَنَدًّا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَوُبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُونُكُمَّا وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَتِكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُ وَ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجَاخَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَتِ قَانِتَتِ تَلْبِبَتِ عَبِدَاتِ سَنَعِحَتِ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَهِكَةٌ غِلَائُظْ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِّ إِنَّمَا يُجُزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

الجُنْزُءُ التَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَعَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبَيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً ونُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَأَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَقَدِيرٌ ٥ يَنَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَلَهُ مْ جَهَنَّمُّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ فَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَافَلَمْ يُغْنِيَا عَهْمًا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَ مَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ - وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَينتِينَ ١

## ٤

حِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًّ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقّاً مَّاتَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَن مِن تَفَوُتٍّ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُودٍ ﴿ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَنقَل إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَيِيحَ وَجَعَلْنُهَا رُجُومَا لِلشَّيَطِينُّ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّاذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّم وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقَا وَهِيَ تَغُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُ مۡ خَرَتَهُاۤ ٱلَّهۡ يَأۡتِكُوۡ نَذِيرٌ ٥ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْجَآءَنَا نَذِيرُوْفَكَذَّبْنَا وَقُلْنَامَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّافِي ضَلَالَكِيدِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡنَعۡقِلُ مَاكُنَّا فِيٓ أَصۡحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَ فُوْا بِذَنْبِ هِمْ فَسُحْ قَالِّلْأَصْ حَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرٌ ١٠

لجُنْزُءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ كَلَّ

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمُ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِقِيِّ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَا يَغَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱلنَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوۤ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُوۡ ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِةً - وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ٥ ءَأَمِنتُ مِمَّن فِي ٱلسَّمَاءِأَن يَخْسِفَ بِكُوْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أَمْ أَمِنتُممَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِ مْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّلَيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَفَّتِ وَيَقْبِضْنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ مِبْكُلِ شَيْءٍ بَصِيرُ ۞ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لُكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحَمَٰنَ إِن ٱلْكَيفِرُونَ إِلَّا فِي عُرُورِ أَمَّنَ هَلَا ا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِللَّاجُواْفِي عُتُو وَنُفُورٍ ١ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَلَمْ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيرِ ﴿ قُلُهُ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ كُرُو جَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْدِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ١٠ قُلْهُوَٱلَّذِي ذَرَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاَ ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينٌ ١

الجُنْزُءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ لَكِنْ

فَلَمَّارَأُوۡهُ زُلۡفَةَ سِيَّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُر بِهِ عَلَنَّعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَتَّابِهِ - وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَّا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ

قُلْ أَرَءَ يُنْمُ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُوْكُمْ غَوْرًا فَهَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءِ مَّعِينٍ ﴿

# ١٤٠٤ القبكان

\_مأللّه وألرَّحْمَز ٱلرَّحِيرِ

تَ وَٱلْقَالَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ٢٥ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١٥ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَهَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيرٍ ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُو ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَّ عَن سَيِيلِهِ وَهُوٓ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞

وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينِ ۞

هَمَّازِمَّشَّآءٍ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍ أَثِيمِ ۞

عُتُلِّ بَعُدَذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ أَنَ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِينَ ﴿ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ

ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ ۞ سَنَسِمُهُ وَعَلَيَ ٱلْخُرُطُومِ ١٠

الجُنْزُءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ القَـلَم

ٳؾؘۜٲؠڷۅ۫ڹؘڰؙۯؚػڡٲؠڷۏڹٙٲٞڞؙٙٚۼۘڔۘٵؙڂؚ۫ؾؘۜڐٳٟۮ۫ٲڨٞڛڡؗۅ۠ڷؽڞڔڡ۫ڹۜۿٵڡ۫ڞؠۣڃؠڹؘ۞ۅؘڵ يَسْتَثْتُونَ۞ فَطَافَ عَلَيْهَاطَآيِفُ مِّن رَّيِبِّكَ وَهُوْنَآيِمُونَ۞ فَأَصْبَحَتْ كَاْلصَرِيمِ أَفَتَادَوْا مُصْبِعِينَ أَنْ أَيْدُواْ عَلَى حَرْتِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ١٠٠ فَأَنظَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ١٠٠ أَن لَايِدَخُلَنَّهَا ٱلْيُوَمَعَلَيْكُمْ مِّسُكِينُ ۞ وَعَدَوْاْ عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ ۞ فَأَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَمَآلُونَ ۞ بَلۡ خَنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمۡ أَلٰمِۤ أَقُلَ لَكُمُ لَوَلَا تُسَبّحُونَ۞قَالُواْسُبْحَنَ رَبّنَآ إِنّاكُنّا ظَلِحِينَ۞فَأَقْبَلَ بَعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ﴿ قَالُواْ يُمَوِيُكَا ٓ إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلْنَا خَيْرَاَمِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لُوْكَا فُواْيْعَامُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَالَكُو كِيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ أَمْلِكُو كِتَكُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿إِنَّ لَكُوفِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمْلُكُوا يُمَنَّ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ إِنَّ لَكُولَمَا تَحْكُمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ أَمْ لَهُمْ شُرِكَاءُ فَلْيَأْتُوا إِشُرَكَا يِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِ قِينَ ١٠ يَوْمَ يُكْمَنَ فُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١

الجُنْزُءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ القَــكِمِ

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَا نُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَاٱلْخُدِيثِ ۖ سَنَسْتَذْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِ لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۞ أَمْ تَشَعَلُهُمْ ٱجۡرَافَهُم مِّن مَعۡزَرِمٍ مِّنْقَلُونِ۞ٲَمۡعِندَهُمُوٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونِ۞ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِب ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۞ لَّوْلَآ أَن تَدَرَكُهُ نِعْمَةُ مِّن رَّبِّهِ - لَنُبذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومُ اللَّهِ فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ وِمِنَ ٱلصَّبِلِحِينَ ٥ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرْهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَاكِمِينَ ۞

الله المنظمة ا

ٱلْمَاقَةُ هُ مَا ٱلْمَاقَةُ هُ وَمَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْمَاقَةُ كَذَبَتْ ثَهُودُ وَعَادُا بِٱلْقَارِعَةِ فَافَّمَا تَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيةِ فَ وَأَمَّاعَادُ فَأَهْلِكُواْ بِيجِ صَرْصَرِعِاتِيةِ فَ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَتَمَنيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ خَلِ خَاوِيةِ فَ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيةٍ فِي

077

، الحِزْبُ ۷٥

الجُنْزُةُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ الحَاقَةِ

وَجَاءَ فَرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتِفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَاٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَلْكِرَةً وَقِعِيهَاۤ أَذُنُ وَعِيَةٌ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْحَةُ وَحِدَةُ ١٠ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ١ فَيُوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةُ ١ وَالْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَابِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ تَمَانِيَةُ ١ كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ عِفَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَابِيٓهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيةُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةُ ١٠ كُولُ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفَتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٠ وَأَمَّامَنَ أُوقِيَ كِتَبَهُ وِيشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَلَيْتَني لَمَ أُوتَ كِتَبِيهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ أَنْ يَلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ فَهُمَا أَغْنَى عَنَّى مَالِيَّهُ فَهُ هَلَكَ عَيِّ سُلْطِنِيةُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُرًا لَجْحِيمَ صَلُّوهُ۞ ثُرُّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ زَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَهُنَا حَمِيمُ ﴿ وَاللَّهِ مَا مُعَلِّمُ ال



يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ فَ فَأَصْبِرْصَبُرَا جَمِيلًا فَ إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ وَبَعَيلًا فَ إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ وَبَعِيدًا ﴿ وَنَرَيْهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَرَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَالْمُهْ لِ هُ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْتَلُ حَيِيرُ حَمِيمًا ۞ كَالْمُهْ لِ هُ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْتَلُ حَيِيرُ حَمِيمًا ۞

لجُزْءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ المَعَارِجِ

يُصَّرُونَهُمَّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوَيَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ ذِبِبَنِيهِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ - وَأَخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوْيِهِ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّ إِنَّهَا لَظَى۞ نَزَّاعَةَ لِلشَّوَى۞ تَدْعُواْمَنْ أَدْبَرَ وَتَوَكَّىٰ ۞وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۞ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مَ دَآبِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِ مَ حَقُّ مَعَلُومٌ ﴿ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمِ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِ مِمُّشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مُغَيِّرُ مَأَمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مَحَ فِظُونِ ۞ إِلَّا عَلَىٓ أَزُوجِهِ مَأْوَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَيۡكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُولِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَابِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكْرِمُونَ ۞ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ۞ؖٲؿؘڟمَعُكُلُّ ٱمۡرِي مِنۡهُمۡ أَن يُدۡخَلَجَنَّةَ نَعِيدِ۞كَلَّآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّايَعَامُونَ ﴿ فَلَا أَقْيُسُمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞

عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِ لَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرَهُمْ عَلَىٰۤ أَن نُّبِرِ مَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوْعَدُونَ ﴾ يَوْمَ

يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعَا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ ١

خَشِعَةً أَبْصَرُهُ وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةً ثُنَاكِ ٱلْيَوَمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ

### ٩

## بِنْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ أَنْ أَنذِ رَقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِي لَكُوْ نَذِيْرُ مُّبِيثُ ۞ أَنِ اعْبُدُواْ عَذَابُ أَلِيهُ ۞ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِي لَكُوْ نَذِيْرُ مُّبِيثُ ۞ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِ كُمْ وَيُوَخِّرُ لُوْ اللّهَ إِنَى أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوكُنْ تُمْ تَعَلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَا رَا ۞ فَلَمْ يَرِدْهُمُ دُعَاءِي إِلّا فِلْلَا وَنَهُ اللّهُ إِنَّا أَجَلَ اللّهُ إِنَّا اللّهُ عِنْ لَكُمْ مَعْوَتُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَدِيعَهُمْ فِي فَلْ رَبِي إِنِي دَعَوْتُ هُوْ وَيُعْمَ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَدِيعَهُمْ فِي فَلْ اللّهُ إِنِي اللّهُ مَا وَعُوتُهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

الجُنْزُةُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

ؠٛۅڔؘڎڹۅٛڿ

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَعَلَيْكُمْ مِّدْرَازَا ﴿ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّنِّ وَيَجْعَلَ لَّكُوْ أَنْهَرًا ﴿ مَّالَكُوْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ١ أَلَوْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقَانَ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَانَ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ فَرَّيْعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرُجُهُ إِخْرَاجَا۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُوْ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا۞ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجَا ﴾ قَالَ نُوحُ رَّبِ إِنَّهُ مُعَصَوْنِي وَٱتَبَعُواْ مَن لَّرْ يَرْدُهُ مَالُهُ وَوَلَهُ هُو إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًكُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۞وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًّا وَلَا تَزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالَ۞ مِّمَّا خَطِيَّتِهِمُ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهَ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ فُحُ رَّبِّ لَا تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ﴿ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

## ٤٠٤٤٠٤٠٤

#### 

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِ مُرَبَّهُمْ رَشَدَا ﴿ وَأَنَّا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ كُنَّا طَرَآنِقَ قِدَدَا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَنَ نُعْجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعُجِزَهُ وَهَرَبًا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ

ءَامَنَا بِهِ عِنَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقَا ١

الجُنْرَةُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

مُورَةُ الجِزّ

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَتِهِكَ تَحَرَّ وَاْ رَشَدَا ١ وَأَمَّا ٱلْقَلِيطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّرَ حَطَبَا ١ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَدُمُواْعَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُ مِمّآ الْحَادَقَا ١ لِنَفْتِنَهُمُ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَا بَا صَعَدَا ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ بِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٥ وَأَنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشُركُ بهِ ٤ أَحَدًا ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُو ضَرَّا وَلَا رَشَدَا ﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا ١٠٥ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَفَرِيكُ مَّا تُوْعَدُونَ أُمْ يَجْعَلُ لَهُ وَرَبِّيٓ أُمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ = أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ ويَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ مِ عَرَصَ ذَا ﴿ لِّيعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّهِ مْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

#### ١٠٠٠ سُيُوْرَةُ الْمُزْمِيْكِ

#### بِنْ \_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّهُ مَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُرِّقِّلُ ﴾ فِيُرَالِّيلَ إِلَّا قِلْيلَا ۞ نِصْفَهُ وَأُواْنَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْنِدْعَلَيْهِ وَرَتِّيلِٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْاً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطُويلاً ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوفَاٱتَّخِذُهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىمَايَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡهَمَجَرَاجَمِيلَا ۞ وَذَرۡنِي وَٱلۡمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنَكَالًا وَجَحِيمَا ﴿ وَطَعَامَاذَاغُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمَا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلِخْبَالُ كَتِيبَامَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كُمَا ٓ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوَلْدَانَ شِيبًا ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِئُ بِهِ عَكَانَ وَعَدُهُ مِفَعُولًا ﴿ إِنَّ هَلَاهِ عَنَذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١

#### ٤

الجُنْزُءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

فَقُتلَكَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتا كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمِّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَذَبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ۞فَقَالَ إِنۡ هَذَاۤ إِلَّاسِحُرُ يُؤْتَرُ ۞إِنۡ هَذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأْصِلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَاۤ أَدۡ رَيْكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ إِنَّ الْوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبَ ٱلنَّارِ إِلَّامَلَهَ كَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْإِيمَنَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَوْرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآءُ <u>ۅ</u>ؘۑۿٙڋؽڡؘڹؽؘۺؘٲٝٷڡؘٲۑڠٙڶؠؙڔڂٛۏؙۮؘڗؠؚۜڰؘٳڷۜڵۿؙۏؖۏڡٙٲۿؚؽٳڵۘڶۮؚ۬ۓۘۯؽ لِلْبَشَيرِ ۞كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلْيَّلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَاۤ أَسۡفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ فَنَيِيرًا لِلْبُشَرِ إِللَّهُ مَرِ الْمِنشَاءَمِن مُؤْلِنَيْتَقَدَّمُ أَوْيَتَأْخُرُ فَ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَضْعَابَ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي جَنَّاتِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَاسَلَكُمُ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْلَوْنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ۞ وَكُنَّا نَخُوضُمَعَ ٱلْخَآبِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمُ ٱلدِّينِ۞ حَتَّىَ أَتَكَا ٱلْيَقِينُ۞

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّفِعِينَ ۞ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۞ كَأَنَّهُمْ حُمُرُ مُّسْتَنفِرَةٌ ۞ فَرَّتْ مِن قَسُورَةٍ ۞

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحْفَا مُّنَشَّرَةً ۞ كَلَّابِل

لَّا يَخَا فَوْنَ ٱلْأَخِرَةَ ۗ ۞ كَلَّا إِنَّهُ وَتَذَكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ و وَمَا

يَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَأَهُلُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ٥

# سُنِوْعَ لَا الْقِيْدَ الْمُنْتِرِ الْمُنْتِرِ الْمُنْتِرِ الْتَحْدِيرِ الْرَحِيدِ الْمُنْتِرِ الرَّحِيدِ الْمُنْتِرِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ السَّامِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّ

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِٱلنَّقْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحَسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلَى قَدِرِينَ عَلَىۤ أَن نَسُوِّي بَنَانَهُ و ۞ بَلَ الْإِنسَانُ لَيَ فَجُرَأَمَامَهُ ﴿ وَكَيسَالُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَأَمَامَهُ ﴿ وَيَسْعَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ

يريد الإستن يي عجر المامة و المسلم المان يوم الهيامة و الويدا برق البُصَرُ في وَحَرَم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَسُ وَالْقَمَرُ وَعَم اللهُ اللهُ

يَوْمَ إِذِ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ۞ كَلَالَا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمُسْتَقَرُ ۞ يُنَبَّوُاْ

ٱلْإِنسَنُ يُوَمَيِدٍ بِمَاقَدَّمَ وَأَخَرَ شَبَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةُ اللهِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

جَمْعَهُ وَقُوْءَ الْهُ وَسُ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَتَّبَعْ قُرْءَ الْهُ وَشُرَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَن

الجُزْءُ التّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ كُونَ سُورَ

كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْأَخِرَةَ ۞ وُجُوهُ يُوٓمَبِذِ نَاضِرَةُ ٤ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ ﴿ وَوُجُوهُ يُوَمَدٍ إِلسِرَةُ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ ۞ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي ۞ وَفِيلَ مَنْ رَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَفَقِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِٱلْمَسَاقُ ۞ فَكَ صَدَّقَ وَلَاصَلَّى ﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ ثُرَّ ذَهَبَ إِلَىٓ أَهْلِهِ ـ يَتَمَطَّيَّ ﴾ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلِي ۞ ثُرًّا أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿ أَلَهُ يَكُ نُطْفَةَ مِن مَّنِيّ يُمْنَى ﴿ تُرَّكَانَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرِ وَٱلْأُنْثَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلدِ رِعَلَىٰٓ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتِكِ ۞

#### 

هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْ لِهُ يَكُنْ شَيْعًا مَّذُ كُورًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا مَشَالِ اللَّهِ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا أَمْثَارَ مِنْ أَلْقُ كَافُورًا ﴿ إِنَّا أَمْثَارَ مِنْ أَلِي كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ وَأَعْلَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَا كُونُ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ مِنْ مَرْبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ وأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ مِنْ مَرْبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾

المُرِّونَ السَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ لَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عَيْنَايَشَّرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونِهَاتَفَجِيرًا۞يُوْفُنَ إِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ ومُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتيمَا وَأَسِيرًا ١ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُمْ جَزَاءً وَلَاشُكُورًا ۞ إِنَّا نَحَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسَا قَمْطُرِيرًا ۞ فَوَقَلَهُ مُ ٱللَّهُ شَرّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَهُ مُوْفَرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَلَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَ رِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ مْ ظِلَالُهَا وَذُلِّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيَةِمِن فِضَّةٍ وَأَلْوَابِكَانَتْ قَوَارِيرَانَ قَوَارِيرَا فِضَّةٍ قَدَّرُوهَاتَقْدِيرًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَاكَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿ عَيْنَافِيهَا تُستَى سَلْسَييلَا ﴿ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلِلَّانُ ثُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لْوُلْوَامَّنةُ وَرَان وَإِذَارَأَيْتَ ثَوَّرَأَيْتَ نَعيمَا وَمُلْكَاكِيرًا عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسِ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَكُمْ رَاقَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۞ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِرَيِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْءَ اثِمًا أَوْكَ فُورًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلَا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَمُّوُلَا ۚ يَكِبُونَ ٱلْغَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا تَقِيلًا ﴿ إِنَّ هَا فُلَا مَعْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَسَدَدُنَا أَمْتَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ مُ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ هَذِهِ مَتَذَكِلًا أَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَ وَالظّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ مَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَ وَالظّلِمِينَ أَعَد لَهُمْ مَذَابًا أَلِيمًا ﴿ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَ وَالظّلِمِينَ أَعَد لَهُمْ مَذَابًا أَلِيمًا ﴾

#### ١

## 

سِسَدِ اللهِ الرَّمْوَالِيَّ الشَّرَاتِ الشَّرَاتِ الشَّرَاتِ الشَّرَاتِ الشَّرَاتِ الشَّرَاتِ الشَّرَاتِ الشَّرَاتِ الشَّرَاتِ الشَّرَاقِ فَالْفُرُ وَقَاقَ فَا الْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَ عُذْرًا أُونُدُرًا فَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ فَ وَإِذَا الْمُسْلِقِ وَمُ الْفَصْلِ فَ وَعَمَ الْحَرِينَ فَي وَمِ الْمُحَرِينَ فَي اللَّهُ الل

لجُنْزُهُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

سُورَةُ المُرْسَلَاتِ

ٱؙڶۧۄؙڬؘڂؙڷؙڡؙۜڴؙۄؚؚڽڹڡٓڵۼؚڡٙڡۣڽ۞ڣٛۼٙڶٮٛۀڣۣڨٙۯٙٳڕؚڡۧڮڽڹ۞ٳٟڶٙؽۊؘۮڔ مَّعْلُومٍ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ۞ وَيْلُ يُوْمَى إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ۞ أَلَوْ نَجْعَل ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ أَحْيَاءَ وَأَمْوَتَا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَلِمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتَا ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُوٓ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِۦ ثُكَذِّبُونَ۞ٱنطَلِقُوۤ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ اللَّاظِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِرِ كَٱلْقَصْرِ شَكَأَنَّهُ وَجَمَلَتُ صُفْرٌ ﴿ وَيُلُ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَنَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَإِذِ لِّأَمُكَدِّيِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعَنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُوْكَيْدُ فَكِيدُ ونِ۞ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَلِكَهُ مِمَّا يَشَٰ يَهُونَ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاكَٰنتُمۡ تَعۡمَلُونَ۞إِنَّا كَنَالِكَ نَجۡزى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ۞وَيُلُ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ۞كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ يُغْرَمُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ١ وَيْلُ يُوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِيبِنَ۞ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ رِيُوْمِنُونَ۞

#### ٤

حِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ۞عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ۞ٱلَّذِيهُمْ فِيهِ مُعْتَلِفُونَ۞ كَلَّاسَيَعْاَمُونَ۞ ثُرَّكَلَّاسَيَعْاَمُونَ۞ أَلْمَ نَجْعَل ٱلْأَرْضَ مِهَدَا۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَا ﴾ وَخَلَقْنَكُمُ أَزُوبِجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشَانَ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادَا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجَا وَهَاجَا ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ١٠ لِنُخْرِجَ بِهِ - حَبَّا وَنَبَاتًا ١٠ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ١٠ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ٥ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوبَا ١ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۞إنَّ جَهَنَّةً كَانَتْ مِرْصَادًا۞ لِّلطَّلْغِينَ مَعَابًا ﴾ لَبيْينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَابًا ﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءَ وِفَاقًا ﴾ إِنَّهُمُ كَانُواْ لَا يَرَجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْجِا يَتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ۞

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا صَدَآبِقَ وَأَعْنَبَا وَوَلَا كِذَّبَا وَوَكَاعِبَ أَتْرَابَا وَوَكَا مَنَا وَهَا وَلَا كِذَّبَا وَ جَزَآءَ مِّن رَّبِكَ عَطَآءً حِمَا اللَّهُ مَن رَبِكَ عَطَآءً حِمَا اللَّهُ مَنْ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّبَا وَ جَزَآءَ مِّن رَبِكَ عَطَآءً حِمَا الرَّهُ مَن لَا يُعلَيكُونَ حِمَا اللَّهُ مَن لَا يُعلَيكُونَ مِنهُ خِطَابًا فَي يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَةِ كَةُ صَفَّا لَا يَعلَيكُونَ مَن فَعُم الرَّوعُ وَالْمَلَةِ كَةُ صَفَّا لَا يَعلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَعَلَى مَن اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ

# ٩

بِبْ \_\_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِي حِر

- وَٱلنَّزِعَتِ غَرْقَا ۞ وَٱلنَّشِطَتِ نَشْطًا ۞ وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحًا ۞
- فَٱلسَّدِيقَاتِ سَبْقَانَ فَٱلْمُدَيِّرَتِ أَمْرًا فَيَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ٥
- تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبُ يَوْمَ إِنِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَرُهَا خَشِعَةُ ۞ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قَلُونُ يَعْمَ إِنْ وَاجِفَةٌ ۞ أَعَلَمَا نَخِرَةً ۞ قَالُولْ يَقُولُونَ أَءِ نَالْمَا خَرِدَةً ۞ قَالُولْ
- تِلْكَ إِذَاكَرَةٌ كَاسِرَةُ ﴿ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةُ وَحِدَةُ ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾
- هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ نَادَلُهُ رَبُّهُ وَبِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوِّي ﴿

<u> الجُنْ</u>زُءُ الشَّلَاثُوْنَ

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ۞ فَقُلْهَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۞ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿ فَأَرَاهُ ٱلْأَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ أَنْ مُرَّأَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿ فَشَرَفِنَا دَىٰ ١ فَقَالَ أَنَّا رَبُّكُو ٱلْأَعْلَى ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَن يَخْشَيِّ ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُمِ ٱلسَّمَاءُ ۚ بَنَكُهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلُهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَلْهَا ﴿ وَٱلْجِعَبَالَ أَرْسَلْهَا ۞ مَتَلَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمُ رُ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ﴿ يَوْمَ يَتَذَكُّو ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَى ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ۞ فَأَمَّا مَنطَغَى ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا۞ فَإِنَّ ٱلْجُبَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأُوكِ۞ وَأَمَّامَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ - وَنَهَى ٱلنَّفْسَعَنِ ٱلْهَوَىٰ ۚ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ۗ يَسْ َلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّاتَ مُرْسَلِهَا ﴿ فِي مَ أَنتَ مِن ذِكْرَلْهَا ﴿ إِلَّا رَبِّكَ مُنتَهَلَهُا ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلُهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَكَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوۤاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَلْهَا ١

#### ڛؙٛۅٛڒٷؗۼؙؙؙؙؖۻؽؙ

؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَازِٱلرَّحِي عَبَسَ وَتَوَلَّنَ ۞ أَنجَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ۞وَمَايُدْرِيكَلَعَلَّهُۥ يَرَّكَّنَ۞ أَوَيَذَّكُّ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرِينَ ﴾ أَمَّامَنِ أَسْتَغْنَى ۞ فَأَنتَ لَهُ وتَصَدَّى ۞ وَمَاعَلَيْكَ ٱؙڷۜؽڗۜۧڮ۫۞ۅٲؘٛڡۜٙٳڡڹجآءڬؽۺۼؠ۞ۅؘۿۅؘؽۣڂ۫ۺٚؠ۞ڣٲ۫ؾؘۘۼٮ۫ٚۿؗؾڰ۫ۺ كَلَّ إِنَّهَا تَذَكِرَةُ اللَّهُ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ وَ فَي صُحُفٍ مُّكَّرَّمَةٍ ﴿ مَّرَفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ۞ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ۞ كِرَامِ بِبَرَرَةِ۞ قُتِلَٱلْإِنسَنُ مَاۤ ٱَهُنَوُهُۥ۞مِنۡ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وهِ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وفَقَدَّرَهُ واللَّهُ أَنَّرَ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ وا ثُرَّ أَمَاتَهُ وَفَا قَبَرَهُ وَ۞ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَ۞ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ وَ۞ فَلْيَنظُرُ ٱلْإِنسَنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ عَ۞ أَنَّا صَبَيَنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا۞ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَنَخُلًا ۞ وَحَدَابَقَ غُلْبَا ﴿ وَفَاكِهَ ةَوَأَبَّا ۞ مَّتَعَا ٱلْكُرْ وَلِأَنْعَلِمِكُمْ ﴿ فَافِإِذَا جَآءَتِ ٱڵصَّاخَّةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُمِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ ءُوأَسِهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ ٤ وَبَنِيهِ الْكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ مُّسْفِرَةٌ ﴿ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوُجُودٌ يَوْمَإِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٥

تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُوْلَيَهِكَ هُوُٱلۡكَعَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ ۞ \_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيرِ إِذَا ٱلشَّمَسُ كُورَتِ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُظِلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتْ ﴿ بِأَيِ ذَنْ قُتِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ١ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُكُشُطَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ۞ ٱلْجَوَارِٱلْكُنِّينِ ١٠ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١٠ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٠ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴾ مُّطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ١٥ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ١٥ وَلَقَدْرَةَ اهُ بِٱلْأُفْقِ ٱلْمُبِينِ ١٠ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُو ِّللَّعَالَمِينَ ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ۞

#### ٤

#### 

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِ ٱنتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِحَارُ

فُجِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْنِرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ فَنُ مُ اللَّهُ مُورُ بُعْنِرَتُ ﴿ عَلَمَ مَا نَفَسُ مَّا قَدَّمَتْ مَا فَكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّالِّ الللَّهُ مِنْ ال

وَأَخَرَتْ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنِكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مِّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۞

حسك مسويك فعديك في اي مي صورةٍ ما منه رببك كَلَّدَ بَوْنَ بِٱلدِّينَ فِي عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ فِي كِرَامًا

كَتِبِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ مُتِبِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّا لَا يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّا لَا يَعْلَمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْ

ٱلْفُجَّارَلَفِي جَحِيمِ إِنَّ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا

بِغَآبِينَ ١٠٠ وَمَآأَدُرَىكَ مَايَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠٠ ثُمَّمَآأَدُرَيكَ مَايَوْمُ

ٱلدِّينِ۞يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيَّاً وَٱلْأَمْرُيَوْمَ إِذِ لِللَّهِ ۞

## سُنُونَ لِأَلْمُ الْمُطْفِقِينَ عَلَيْ الْمُطْفِقِينَ الْمُطْفِقِينَ الْمُطْفِقِينَ الْمُطْفِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُطْفِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِي الْعِلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُع

#### بِنْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْعَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْمِرُونَ ﴾ أَلا يَظُنُّ أَوْلَبِكَ أَنَّهُ مِمَّبَعُوثُونَ

<u> الجُنْءُ الشَّلَاثُونَ</u>

سُورَةُ المُطَفِّفِينَ

لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ۞وَمَآأَدْرَلكَ مَاسِجِينُ۞كِتَبُ مَرْقُومُ۞ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ۞ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِٱلدِّينِ۞وَمَايُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَيْدِي إِذَا تُتَاكَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ مُ عَن يَّزِيِّهِ مُر يَوْمَ إِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيرِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هَلَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ ثُكَذِيهُونَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۞ وَمَآ أَدۡرَيٰكَ مَاعِلِّيُونَ ﴿ كِتَبُّ مَّرَقُومُ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لِفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي ۉؙۘجُوهِهِ مۡ نَضۡرَةَ ٱلنَّعِيرِ۞يُسۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقِ هَٓغۡتُومِ ۞خِتَامُهُو مِسْكٌٌ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَيِںٱلْمُتَنَفِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ مِن تَسۡنِيمٍ۞عَيۡنَايَشۡرَبُ بِهَاٱلۡمُقَرَّبُونَ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجۡرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۞ وَإِذَا أَنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهۡلِهِـمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوْهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُٰلَاءٍ لَضَآ لُونَ ﴿ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ كَفِظِينَ ﴿

#### لجُزْءُ الشَّكَرُ قُونَ مُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَٱلْمُؤْمِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَارِينَ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### ٤

## بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ۞ وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَفْتَ مَا فِيهَا وَحُقَّتُ ۞ وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ يَتَأَيُّهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِالشَّفَقِ ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا الْسَّقَ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا الْسَقَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ لَلَّا لَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ لَلَّا لَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْهِ مُ ٱلْقُنْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ١٠٥ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَلِّبُونَ ١٠٥

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرْهُ مِ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ (

#### ٩

؎ٱللَّهِٱلرَّحْمَازِٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَاءِذَاتِٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۞ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْذُودِ ﴾ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مِمْلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَوْا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَثُويُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْخَرِيقِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَزُّ ذِلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيدُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ إِنَّهُ رُهُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ۞ ذُوٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِ مِفْحِيثًا ٥٠ بَلْ هُوَقُرْءَ انُ تَجِيدٌ ١٠ فِي لَوْجٍ مَّحْفُوطٍ ١٠

#### بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِي \_\_\_ِ

وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ۞ ٱلنَّجۡمُ ٱلتَّاقِبُ

إِنكُنَّ فَفِسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمَّ خُلِقَ۞

خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ۞ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلِّبِ ۚ وَٱلتَّرَابِ ۗ إِنَّهُۥ

عَلَىٰ رَجْعِهِ - لَقَادِرُ ۗ فَيَوَمَ تُبَلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَالَهُ ومِن قُوَّةٍ وَلَا

نَاصِرٍ ٥ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلُ ١ وَمَاهُوَ بِٱلْهَزْلِ ١ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَانَ

وَأَكِيدُ كَيْدَالَ فَهَمِّلِ ٱلْكَنْفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ١

# ١٤٠٤ الأعلى

## بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

سَبِّحِ ٱسۡمَرَبِكَٱلْأَعۡلَى ۗ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَٱلَّذِى قَدَّرَ

فَهَدَىٰ ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَخْرِجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ فَجَعَلَهُ وَغُثَآ اً أَحْوَىٰ ٥

سَنُقْرِئُكَ فَلَاتَنسَيْ ﴿ إِلَّامَا شَاءَ أَللَّهُ ۚ إِنَّهُ مِيعَامُوا لَجُهُرَ وَمَا يَخْفَى ﴿

وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَلَكِرْ إِن نَفَعَتِ ٱللَّهُ كَالِ صَيَدَّكُرُ مَن يَعْشَىٰ

لِحُزَّهُ الشَّكَرَّةُ الْعَاشِيَةِ

وَيَتَجَنَّبُهُا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرِي ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّى ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَرَ بِبِهِ-فَصَلَّىٰ ۞

قِيها ولا يحيى الله الله عن الله الله عن الله

هَنَذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٠ صُحُفِ إِبْرَهِ يَمْ وَمُوسَىٰ ١٠

## المُنْوَنَةُ الْعَاشِيْتِ

بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي ﴿

هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ۞ وُجُوهُ يُوَمَعٍ ذِ خَشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةُ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ

ڽۿڡڔڟۼٵؗؗؗؗ؋ٳؗؗؗؗؗؗؗڡڹڞڔۑۼ؈ٳ؞ڛڝڽۅڎڽۼۑڡڹڿۅۼٟ؈ۅڿۅ؋ ؽۅٞڡؠٟڶؚؚؚڹٚٵؘؘۜۘٛٛڝڎؙٞ۞ڵؚڛۘۼڽۿٵڗٳۻؚؾۘڎؙ؈ڣؚڿؾؘڐٟۼٳڵۑٙڐؚ؈ڷۜٳۺڡؘڠؙ

فِيهَالَغِيَةَ ﴿ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةُ ﴿ فِيهَا سُرُرُ مَرْ فُوعَةُ ﴿ وَأَكْوَابُ

مَّوْضُوعَةُ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةُ ۞ وَزَرَابِيٌّ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِكِيْفَ خُلِقَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى

ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ٥

فَذَكِّر إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾

لِحُزْءُ الشَّلَاثُونَ مُرْكُونًا لَهُ الفَّالْمُ الفَّالْمُ السُّورَةُ الفَّا

إِلَّا مَن تَوَلِّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْمَدَابَ ٱلْأَكْبَرَ ۞ إِلَّا مَن تَوَلِّى وَكَفَرَ ﴿ فَكَبَرَ ﴾ إِنَّ إِلَيْ عَلَيْ نَاحِسَا بَهُم ﴿

#### ٤٤٠٤

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۞ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِحَادِ ۞ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ۞ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَغَوَّا فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ فَأَكْتُرُواْفِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ۞إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ۞ فَأَمَّاٱلْإِنسَنُ إِذَامَاٱبْتَكَهُ رَبُّهُ وَفَأَكْرَمَهُ وَوَنَعَّمَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكْرَمَن ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَنِ ۞ كَلَّا بَللَّا تُكْرِمُونَ ٱلْمَيْتِيمَ ﴿ وَلَا تَحَلَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاتَ أَكَلَا لَمَّا ۞ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا ۞ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا ۞ وَجِاْتَ ءَ يَوْمَ إِلَٰ بِجَهَ أَمْ يَوْمَ إِلَهِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنْ لَهُ ٱلذِّحْرَى ﴿ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۞ فَيَوْمَ إِلَى لَهُ ٱلذِّحْرَى ۞ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۞ فَيَوْمَ إِلَى لَا يُعْزَبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ۞ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ۞ يَتَأَيّتُهَا لَا يُعْزَبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ۞ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ۞ يَتَأَيّتُهَا النّفَسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ۞ ٱرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيّةً ۞ الْرَجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيّةً ۞ الْرَجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيّةً ۞ فَادْخُلِي فِي عِبَدِي ۞ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۞ فَادْخُلِي جَنَّتِي ۞

#### ٤

بِيْنَ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيكِ هِ

سَسَّ وَالَّهُ وَمَا وَأَنتَ حِلُّ الْهَادَ الْلَهُ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ الْمُعَدِّ الْفُكِمِ الْكَادِ وَ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ الْمُعَدِّ الْفُكْمَ الْكَلِي الْمَالَا لَيْ الْمُلَكِ وَالْمَا الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلْكِ الْمُلَكِ اللَّهُ الْمُلَكِ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱۱ سر الحِزْب ۱۰ ت





#### لِحُزْءُ الشَّكَ رُونَ اللَّهِ مُورَةُ التِّينِ سُورَةُ العَّكَقِ

- اللَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ إِنَّ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا ٥
- إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴿ وَإِلَّى رَبِّكَ فَٱرْغَبَ ۞

## 

#### لِبِّنْ مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

- وَٱلتِّينِ وَٱلنَّيْتُونِ ٥ وَطُورِسِينِينَ ٥ وَهَاذَاٱلْبَلَدِٱلْأَمِينِ
- لَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ۞
- إِلَّا ٱلَّذِيرِتَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥
- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞

## سِنُورَةُ الْعِنَافِيْ الْعِنَافِيْ الْعِنَافِيْ الْعِنَافِيْ الْعِنَافِيْ الْعِنَافِيْ الْعِنَافِيْ

## بِنْ \_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

- اَقُرَأُ بِالسِّمِرَيِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ اَقُرَأُ وَالْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَمَ الْإِنسَانَ وَرَبُّكَ الْأَحْرُهُ ﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ عَلَمَ الْإِنسَانَ
- مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيَ ۞ أَن تَوَاهُ ٱسْتَغْنَنَ ۞
- إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ۞ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا
- إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۞ أَوْأَمَرَ بِٱلتَّقُوكَ ۞



## الجُزْءُ النَّاكَرَّ وُنَ كُنْ سُورَةُ الزَّلْزَاةِ سُورَةُ العَادِيَاتِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُوْلَنَهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيّةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَٰتِ أُوْلَنَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَلَوُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ جَيْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُو ﴿

## سُونَ قَالرِّلَتِي الْمُؤْلِّيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ الْمُؤْلِيِّ

#### <u>بِنْ مِ</u>ٱللَّهِٱلرَّحِي ِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا ﴿ وَهُمَ إِذِ تُحُدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ وَإِنَّ ذَرَّاكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ الْإِنسَانُ مَالَهَا ﴿ وَهُمَ إِذِي مَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْ تَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيَّرَا يَرَوُهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيَّرًا يَرَوُهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَا وَمُن يَعْمَلُ مِنْ الْعَالَ مَنْ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنُ اللّهَ الْعَالَ الْمَالَةُ مَنْ إِلَيْ الْعَلْمُ اللّهَالَ اللّهُ اللّهَ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## سِنُورَةُ العَالِيَاكِ اللهِ

بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ۞ فَأَثَرُنَ بِهِ عَنْ فَا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ عَجْمُعًا ۞ صُبْحًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ عَجْمُعًا







#### سُنُورَةُ الْكَافِرُونَ

#### 

- قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلۡكَافِرُونَ ۞ لَاۤ أَعۡـبُدُ مَا تَعۡـبُدُونَ ۞
- وَلاَ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلَا أَنا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّهُ ٥
- وَلاَ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعَبُدُ ٥ لَكُودِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

#### ١

#### بِنْ \_\_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_

إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ وكَانَ تَوَّابًا ٦

#### سُنُونَةُ الْمُسَبِّدُنِ

### بِسْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_ِ

- تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ٥ مَآ أَغُنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ
- سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَحَمَّالَةَ ٱلْخَطَبِ ١
  - فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۞



#### بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّهُمَٰزِٱلرَّحِي حِ

# مَالِ الْمُحْدِينَ فِي الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ

كُنِبَ هذا المصحفُ الكريمُ، وضُيِطَ على مَايوَ افْ رَوَايَة حَفْصِ بن سُليمَانَ بن المغيرة الأَسَدِيّ الكُوفِيّ الكُوفِيّ التَّابِعِيّ عَن أَبِي عَبْد الرَّمِن عَبْد اللَّه بن حَبيب الشَّاكِمِيّ عن عُبْد الرَّمِن عَبْد اللَّه بن حَبيب الشَّاكِمِيّ عن عُبْم ان بن عَفّ ان، وَعَلَىّ بن أَبِي طَالبٍ، وَزَيْدِ بن ثَابت، وَأَبْيِّ بن كَمْب عَن النَّبِيّ طَالبٍ، وَزَيْدِ بن ثَابت، وَأَبْيِّ بن كَمْب عَن النَّبِيّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْ فِي وَسَلَّمَ .

وأُخِذَ هِجَاؤُه مِمَّا رَوَاهُ عُلَمَاءُ الرَّسْمِ عَن الْمَصَاحِفِ الَّتِي بَعَثَ بها الْحَليفَةُ الرَّاشِدُ عُمَّانُ المَصَاحِفِ الَّتِي بَعَثَ بها الْحَليفَةُ الرَّاشِدُ عُمَّانُ ابزعَفّان «رَضِواللَّهُ عَنهُ» إلى مَكَّة، والبَصْرَةِ،

وَالْكُوفَةِ، والشَّامِ، والمُصْحَفِ الَّذَى جَعَله لِأَهْلِ المَدينةِ، والمُصْحَفِ الَّذِى اخْتَصَّ بِهِ لَأَهْلِ المَدينةِ، والمُصْحَفِ الَّذِى اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ، وَعَن المَصَاحِفِ المنتَسَخةِ مِنهَا، وقَد رُوعَى في ذلك ما نقله الشَّيْخَان: أَبُو عَمْرِ والدّانِيّ، وأَبُودا ودَسُليَمَانُ بن نِحَاجٍ مَعَ تَرجيجِ الثَّانِي عند وأَبُودا ودَسُليَمَانُ بن نِحَاجٍ مَعَ تَرجيجِ الثَّانِي عند الإخْتِلاف غَالبًا، وقَد يُؤخَذُ بقول غيرِهِما.

هذا، وكلُّ حَرْفٍ من حُرُّوفِ هذا المُصَّحَفِ مُوافِقٌ لِنَظِيرِهِ في المَصَاحِفِ العُثَمَانِيَّةِ السَّابِقِ ذَكُرُهِا.

وأُخذَتْ طَربِقَةُ ضَبَطِه مِمَّاقَرَّره عُلَمَاءُ الضَّبَطِ على حسب مَاوَرَد فِي كِتَاب «الطِّلَازعلى ضَبَطِ الخَرَّانِ» لِلإِمَام التَّنِسيّ، وَغَيره مِنَ الكُنُب، مَعَ الأَخذِ بعَلَماتِ الخليل بن أَحْمَد، وأَتباعهِ من المشَارقةِ غالبًا بدلًا من عَلامَاتِ الأَندَلُسِيّينَ والمَغَاربَةِ. والتُّبِعَتُ في عدِّ آياته طريقَةُ الكوفيّينَ عَن أَبِي عَبْد الرَّمْن عَبْد السُّلَمِيّ عَن عَلِيّ بن أَبِي طَالب « رَضِي اللَّه عَنهُ » وعَددُ آي القُرآن على طريقَتِهم « ٦٢٣٦ » آية .

وقداعَتُمدَ في عدِّ الآي على ما وَردَ في كِتَاب «البَيَان» للإِمام أَبي عَمْ والدَّانِيّ و«نَاظمَة الزُّهْر» للإِمَام الشّاطِيّ، وشَرْحَيُها للعَلَّامةِ أَبي عيد رضوان المخلِّلاتي والشّيخ عَبْد الفَتّاح القاضي، و«تحقِيق البَيَان» لِلشّيْخ مجِّد المتَولِّي، ومَا وَرَدَ فِي غَيْرَهَا منَ الكَنْبِ المدوَّنةِ في عِلْم الفَواصِل.

وَأُخِذَ بِيَانُ أَجُزائِهِ الثَّلاثينَ، وأَحُزَابِهِ الشَّلاثينَ، وأَحُزَابِهِ السِّتِينَ، وأَصَافِهَا وأَرْبَاعِهَا مِن كِتَاب «غَيَث النَّفَعِ» لِلعَلَّامةِ الصَّفَاقُسِيّ، وَغَيرهِ منَ الكَنْب.

وأُخِذَبَيَانُ مَكِّيّهِ، وَمَدَنِيّهِ في الْحَذُولِ الملحَقِ بآخِر المُصَحَفِمِن كُتُبُ النَّفْسِيرِ وَالْقِـرَاءَاتِ. ولَم يُذكرَ المَكِنِّ، وَالمَدَنِيُّ بِيَنِ دَفَّتَيَ المُصَّحَفِ أُوّلِ كِلِّ سُورَة اِتِّباعًا لإِجْمَاعِ السَّكَفِ على تَجَرْيدِ المُصْحَف مِمَّا سِوَى القُرآن الكِرِيم، حَيثُ نُقِل الأَمَرُ بِتَجْرِيدِ المُصْحَفِ مِمَّا سِوَى القُرآنِ عَن أبن عُمَر، وأبن مَسْعُود، والنَّخَعِيّ، وأبن سِيرينَ: كَمَا فِي «الْحُثُكُم» لِلدَّانِيّ، و«كتاب المصَاحِف» لِلبن أبي دَاوْد وَغَيرُهُمَا، وَلِأَنَّ بِعَضَ الشُّورِ مُحْنَلَثُ فِي مَكِّيَّتِهَا ومَدَنِيَّنَهَا، كَمَا لَم تُذكر الآيَاتُ المُشَتَثْنَاة مِنَ المُكِّيِّ وَالمَدَنِيِّ ، لِأَنَّ الْرَّاجِحِ أَنَّ مَا نَزِلِ قَبَلَ الْحِجْرَةِ ، أُوفي طَرِيقِ الْمِجْرةِ فَهُوَ مَكِيٌّ ، وَإِن نَزلَ بِغَيْرُ مَكَّة ، وأَنَّ ما نَزِلَ بِعَدالِهِجُرَة فَهُومَدِنْ وَإِن نَزِلَ بِمَكَّةً، وَلِأَنَّ المَشَأَلَة فِيَ اخلَاثُ مَحلّه كُنُب النَّفَسِيرِ وَعُلُومِ القُرْآزالِكِ رِيم.

وَأُخِذَبِيَانُ وُقوفِهِ مِمَّا قَرَّرَتُهُ اللَّجَنَة المُثُمِّرِ فَة عَلىْ مُلْجَعَةِ هَذَا المُصْحَفِعِي حَسَبِ مَا اقْضَتُه المَعَاني مُسْتَرِسْدَةً في ذٰلِكَ بأَقُوَالِ المُفْيَسِينَ وعُلَمَاءِ الوَقْفِ وَالابْتِدَاءِ : كالدَّانِيّ في كِتَابِهِ «المُكنَفِي في الوَقْفِ والابتِّكَا» وَأَبِر جَعْفَرالنَّحَّاسِ في كِتَابِهِ «القَطْع والائتِنَافِ» وَمَاطُبِعَ منَ المَصَاحِفِ سَابِقًا. وَأُخِذَ بِيَانُ السَّجَدَاتِ، وَمَواضِعِهَا مِن كُتُب اكمدِيثِ وَالفِقْهِ على خِلَافٍ فِي خَمشٍ منَابِينَ الأَبْتَةِ الأَرْبَعَةِ، وَلِمْ تَنَعَضَ اللَّجْنَةُ لذِكرِغَيْرِهِم وفَاقًا أُوخِلَافًا، وَهٰيَ السَّجْدَةُ التَّانيَةُ بِسُورَةِ الْحَجِّ، وَالسَّجَدَاتُ الوَارِدَةُ في السُّور الآتِيَةِ: صَ، وَالنَّجْمِ، وَالانشِقَاقِ، وَالعَكَقِ. وَأُخِذَ بَيَانُ مُوَاضِعِ السَّكَاتِ عِندَ حَفْصٍ مِنَ «الشَّاطِبيّةِ» وَشُرُوحِهَا وَتُعَنُّ كَيْفِيَّتُهَا بِالتَّافَقِي مِنْ أَفَوَا وِالشُّيُوخِ.

# الْصَّطِلَا عَاتُ الْصَّبَطِ

وَضَعُ دَائِرَةً خَالِيَةِ الْوَسَطِ هَكَذَا «٥» فَوَقَ أَحَدِ
أَحُرُفِ الْعِلَّةِ الشَّلَاثَةِ المَزِيدَةِ رَسَمًا يَدُلُّ عَلَى زيادةِ
ذَلْكَ الْحَقْفِ ، فَلا يُنْطَقُ بِهِ فِي الْوَصِّلِ وَلا فِي الْوَقْفِ
ذَلْكَ الْحَقْفِ ، فَلا يُنْطَقُ بِهِ فِي الْوَصِّلِ وَلا فِي الْوَقْفِ
خُو : ﴿ ءَامَنُواْ ﴾ ﴿ يَتَلُواْ صُحُفَا ﴾ ﴿ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ الْمَوْسِلِينَ ﴾ ﴿ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ الْمَانُوا ﴾ ﴿ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ الْمَانُوا ﴾ ﴿ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ اللهِ اللهُ ال

وَوَضَعُ دَاوِرَةٍ قَاعَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ خَالِيةِ الْوَسَطِ هَكَذَا «٥» فَوَقَ أَلِفٍ بَعَدُهَا مَتَحَرِّكِ يَدُلُّ عَلَى فَوقَ أَلِفٍ بَعَدُهَا مَتَحَرِّكِ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَتِهَا وَصُلَّ لَا وَقُفَّا نَحِ: ﴿ أَنَا خَيْرُ مِنْ مُ لَكِنَا هُو لَلْكِنَا هُو لَكِهَ رَبِّي ﴾ وَأَهْمِلَتِ الأَلِفُ الَّتِي بَعَدُهَا سَاكِن خَوُ ﴿ أَنَا النَّذِيرُ ﴾ مِنْ وَضِع العَكَمةِ السَّابِقَةِ فَوقها، فَوُ السَّابِقَةِ فَوقها، وَان كَانَ حُكمُها مِثْلَ التِي بَعَدُها مُتَحَرِّكُ فَ أَنَّها تَسَقُطُ وَصَلًا، وَتَبْتُ وَقِفًا لِعَكَمٍ تَوَهُومُ مُوتِها وَصُلًا. تَسَقُطُ وَصَلًا، وَتَبْتُ وَقِفًا لِعَكَمٍ تَوَهُومٌ مُؤوتِها وَصُلًا.

وَوَضْعُ رَأْسِ خَاءٍ صَغِيرَة بدُّونِ نُقُطَةٍ هذَا الارهِ» فَوَقَ أَيِّ حَرْفِ يدُلُّ عِلى شُكُونِ ذَلِكَ الْحَرْفِ وَعَلَى أَنَّهُ مُظْهَرُّ بَحَيْثُ يَقْرَعُهُ اللِّسَانُ نَحُو : ﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾ مُظْهَرُ بَحَيْثُ يقرَعُهُ اللِّسَانُ نَحُو : ﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾ ﴿ أَوَعَظْتَ ﴾ ﴿ وَدُسَمِعَ ﴾ ﴿ فَضِجَتْ جُلُودُهُم ﴾ ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا ﴾ وَتَعْرِيَةُ الْكَهْ مِنْ عَلامَةِ السُّكُونِ مَعَ تَشْدِيدِ الْحَرْفِ التَّالَى تَدُلُّ عَلَى إِدْعَامِ الأَوْلِ فِي الثَّانِي إِدْعَامًا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَعَهُ ذَاتُ اللَّدُغُم وَصِفَتُهُ ، فَالتَّشَدِيدُ يُدُلُّ عَلَى الإِدغَامِ ، وَالتَّعْرِيةُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ ،

فَالتَّشَديدُيدُلَ عَلَى الإِدغَامِ، وَالتَّعْرَيَةُ تَدُلُ عَلَى كَمَالِهِ، نَحُوُ: ﴿ مِن لِينَةٍ ﴾ ﴿ مِن رَّبِكَ ﴾ ﴿ مِن نَوْ لِ ﴾ ﴿ مِن مَّامٍ ﴾ ﴿ أَجِيبَت دَعْوَثُكُما ﴾ ﴿ عَصَواْقَكَانُواْ ﴾ ﴿ وَقَالَت طَالَإِفَةٌ ﴾ ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ وَكِذَا قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَوْ نَخَلُق كُمُ ﴾ .

وَتَعۡرِیَتُهُ مَعَ عَدَم تَشۡدیدِ التَّالی تَدُلُّ عَلی إِدۡعَام الْوَّلِ فَالثَّانی إِدۡعَام الْوَقِلِ الثَّانی إِدۡعَامًا ناقصًا بِحَیۡثُ یَدۡهُ بُ مَعَهُ داتُ الْدُعۡمِ مَعَ بِقَاءِ صِفَتِهِ نِحُوۡ ِ ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ ﴿ مِن وَالِ ﴾ ذاتُ الْدُعۡمِ مَعَ بِقَاءِ صِفَتِهِ نِحُوۡ ِ ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ ﴿ مِن وَالِ ﴾

﴿فَرَطَتُمْ ﴾ ﴿بَسَطَتَ ﴾ ﴿أَحَطَتُ ﴾ أَو تَدُلُّ عَلَى إِخْفَاءِ الأَوِّلُ عَنْدَ الشَّانِي ، فَلَا هُو مُظْهَرُ حَتَى يَقرَعَهُ اللِّسَانُ ، وَلَا هُو مُدْعَمُ حَتَى يُقلَبَ مِنْ جنسِ تَاليهِ اللِّسَانُ ، وَلَا هُو مُدْعَمُ حَتَى يُقلَبَ مِنْ جنسِ تَاليهِ سَوَاءُ أَكَانَ هذا الإِخْفَاءُ حَقيقيًّا نحوُ: ﴿مِن تَحْتِهَا ﴾ أَم شَفَويًّا نحوُ: ﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾ أَم شَفَويًّا نحوُ: ﴿ جَآءَهُم بِاللَّقِ ﴾ عَلى مَا جَرِي عَلَيْهِ أَم شَفَويًّا نحوُ : ﴿ جَآءَهُم بِاللَّهِ مِنْ إِخْفَاءِ اللَّهِ عندَ البّاءِ . أَم شَفَو يَتُلْ اللَّذَاءِ مِنْ إِخْفَاءِ اللَّهِ عندَ البّاءِ .

وَتَركيبُ الْحَرَكَةِنَ «حَركة الْحَرْفُ وَالْحَركة الدَّالَة عَلَى النَّنُونِ» سَوَاءُ أَكَانَتَا ضَمَّتَيْنَ، أَم فَتَحْتَيْنَ، أَم فَتَحْتَيْنَ، أَم مَسْرَتَيْنَ هَلَكُذَا ( عَلَى إِظْهَارِ النَّنُويِن نَحُوُ: ﴿حَرِيضٌ عَلَيْكُم ﴾ ﴿حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ النّنويِن نَحُوُ: ﴿حَرِيضٌ عَلَيْكُم ﴾ ﴿حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ ﴿ وَلِيكُلِ قَوْمٍ هَادٍ ﴾.

وَتَتَابُعُهِمَاهِكَذَا: ( مُ يَ بِ) مَع تَشْديدِ التَّالَى يَدُلِّ عَلَى الْكَامِلِ فَوَدُ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ مُبْصِرَةً يَدُلِّ عَلَى الْإِدْ غَامِ الْكَامِلِ فَوَدُ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ مُبْصِرَةً لِيَبْتَغُولُ ﴾ ﴿ يَوْمَهِ ذِنَاعِمَةٌ ﴾ .

وَتَتَابُعهمَا مَعَ عَدَمِ تَشَديدِ التَّالَى يَدُلِّ عَلَى الْإِدْ عَامِ النَّافِصِ خَوْ: ﴿ رَحِيمُ وَدُودٌ ﴾ ﴿ وَأَنْهَارَا وَسُبُلًا ﴾ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ أَوْعَلَى الإِخْفَاءِ خَوْ: ﴿ رَفِيهَ الْإِخْفَاءِ خَوْ: ﴿ وَسُبُلًا ﴾ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ أَوْعَلَى الإِخْفَاءِ خَوْ: ﴿ وَشَهَا لِهُ ثَاقِبٌ ﴾ ﴿ وَمِن اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

فَتَرَكِيبُ الحَرَكتَيَن بِمَنزلةِ وَضَعِ السُّكُوُنِ عَلَى الحَرَفِ، وَتَتابِعُهِمَا بَمَنزلةِ تَعَرِيتَهِ عَنهُ.

وَوَضْعُ مِيمٍ صَغِيرةً هَكَذَا: «م» بَدَلَ الحَرَكةِ الثَّانيَةِ مِن اللَّؤُونِ ، أَوْفَوقَ النُّونِ السَّاكِنةِ بَدَلَ السُّكُونِ ، مَعَ عَدَم تَشْديدِ البَاءِ التَّاليَةِ يَدُلِّ عَلَىٰ السَّكُونِ ، مَعَ عَدَم تَشْديدِ البَاءِ التَّاليَةِ يَدُلِّ عَلَىٰ قَلْبِ التَّنُونِ ، مَعَ عَدَم تَشْديدِ البَاءِ التَّاليَةِ يَدُلِّ عَلَىٰ قَلْبِ التَّنُونِ ، مَعَ عَدَم تَشْديدِ البَاءِ التَّاليَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ قَلْبِ التَّنُونِ أَو السَّاكِنةِ مِيمًا حَوْد ﴿ عَلِيمُ اللَّهُ وَمِنْ السَّاكِنةِ مِيمًا حَانُواْ ﴾ ﴿ كِرَامٍ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾ ﴿ جَزَاءً بِمَا حَانُواْ ﴾ ﴿ كِرَامٍ مِنْ التَّهُ وَمِنْ المِدُ ﴾ .

وَ**الحُرُوفُ الصَّغِيرةُ** تَدُلَّ عَلَى أَعَيَانِ الحُرُوفِ المَتَرُّوكَةِ في خَطِّ المُصَاحِفِ العُثَمَّانيَّةِ مَعَ وُجُوبِ النُّطُق بِهَا نَحُو: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَبُ ﴿ دَاوُدُ ﴾ ﴿ يَلُورُنَ النُّطُق بِهَا نَحُو. ﴿ يَلُورُنَ اللَّهُ ﴾ ﴿ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَلَى اللَّهُ ﴾ ﴿ إِنَّ وَلِكِّى اللَّهُ ﴾ ﴿ إِلَا فِهِمْ ﴾ ﴿ وَكَذَالِكَ نُصِيرًا ﴾ ﴿ إِلَا فَهِمْ ﴾ ﴿ وَكَذَالِكَ نُصِيرًا ﴾ ﴿ اللَّهُ وَمِنِيرَ ﴾ .

وَكَانَ عُلَمَاءُ الضَّبَط يُلْحِقُونَ هَاذِهِ الأَحْرُفَ حَمَراءَ بِقَدر حُروفِ الْكِنَابَةِ الأَصْلِيَّةِ وَلَاكِن حَمَراءَ بقدر حُروفِ الكِنابَةِ الأَصْلِيَّةِ وَلَاكِن تَعَذَّرَ ذَلِكَ فِي المطابِع أَوَّلَ ظُهُورِهَا، فَاكْتُفِي بَعَنْ بَصَغِيرِهَا للدِّلالةِ عَلى المقصُودِ لِلفَرِّق بَيْن الحَرَفِ الأَصْلِيّ.

وَالآن إِلَى الْحَاقُ هذهِ الأَحْرِفِ بالحُمْرَةِ مُتَيَسِّرُ، وَلَوضُبِطَت المَصَاحِفُ بالحُمْرَةِ والصُّفَرَةِ وَالخُصُرَةِ وفق التَّفْصِيل المَعُرُوفِ فِي عِلْم الضَّبَطِ لَكَانَ إِذَ لكَ سَلَفُ صَحِيحُ مَقبُول، فَيَبقَى الصَّبَطُ باللَّوْن الأَسْوَد لأَنَّ المشَّامِينَ اعْتَادُوا عَليّه. وَإِذَا كَانَ الْحَرَّفُ الْمَرُوكِ لَهُ بَدَلُ فِي الْكِتَابِةِ الأَصَّلِيَّةِ عُولَ فَي الْكِتَابِةِ الأَصَّلِيَّةِ عُولَ فِي اللَّهُ حَقَ لَا عَلَى البَدَل نَحَوُ: هُو الصَّلَوَةَ ﴾ ﴿ الرَّبِولُ ﴾ ﴿ وَإِذِ السَّسَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ هِ ﴾ .

وَوَضَعُ السِّين فَوقَ الصّادِ في قَولِهِ تَعَالى: ﴿ وَاللّهَ يَكُلُ عَلَى يَفْضُ وَيَبْضُطُ ﴾ يِذُلُ عَلَى يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ يِذُلُ عَلَى فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴾ يذُلُ عَلَى فِراءَتُهَا بالسِّينِ لَا بالصّادِ لِحَفْصٍ مِن طَريقِ الشّاطِبيّةِ .

فَإِن وُضِعَتِ السِّينُ عَتَ الصَّادِ دَلَّ عَلَى أَنَّ النُّطْقَ الصَّادِ أَشْهَرُ ، وَذَلِك فِي كَلِمَةِ ﴿ ٱلْمُصَيْطِرُ وَنَ ﴾. أمّا كَلِمَةُ ﴿ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ بسُورَة الغَاشِيَةِ فَبَالصَّادِ فَقَطْ لِحَفْصِ أَيضًا مِن طَريقِ الشَّاطِبيَّةِ .

وَوَضِعُ هذِه العَلامَة «س» فَوقَ الحَرَفِ يَدُلّ على لُزُوم مَدِّه مَدَّا زَائِدًا عَلى المَدِّ الطَّبيعِيِّ الأَصَلِيّ نَحُوُ: ﴿ الْمَرَ ﴾ ﴿ الطَّامَّةُ ﴾ ﴿ قُرُوٓءِ ﴾ ﴿ سِيَءَ بِهِمْ ﴾ ﴿ شُفَعَلَوُ الْمَرَ ﴾ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ﴿ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخِيءً أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا ﴾ ﴿ بِمَا أُنزِلَ ﴾ عَلى تَفْصِيلِ يُعْلَمُ مِن فَنِّ التَّجُويدِ .

وَلَا شُتَعْمَلُ هَاذِهِ الْعَلَامَةُ لِلدِّلَالَةِ عَلَى أَلِفٍ عَدَالُونِهِ مِعْلَ أَلِفٍ مَحَذُوفَةٍ بِعَدَ أَلَفٍ مَكُنُوبَةٍ مِثْلَ: ﴿ آمَنُواْ ﴾ كما وُضعَ عَلَطًا في بَعْضِ الْصَاحِفِ، بَلْ تُكْتَبُ ﴿ ءَامَنُواْ ﴾ بِهَمْزَةٍ وَأَلْفٍ بَعْدَهَا .

وَوَضَّعُ نُقُطَةٍ كِيرَةٍ مَطْمُوسَةِ الْوَسَطِ هَكَذَا «•» تَحَتَ الْحَرُفِ بَدَلًا مِنَ الْفَتَحَةِ يَدُلُّ عَلَى الإِمالةِ وَهَى اللهُ مَا أَهُ بِالإِمالةِ الكُبْرَى، وَذَلِكَ فِي كَلِمَةِ هَى اللهُ مَجْرِئِهَا ﴾ بِسُورَةِ هُود.

وَوَضْعُ النُّقطةِ المذكورَةِ فَوقَ آخِر الميم قَبيَلَ النُّون المشكَّدَةِ مِنْ قَولِهِ تَعالى ﴿مَالَكَ لَا تَأْمَعْنَا ﴾

يدُلَّ عَلَى الإِشْمَام، وهُوضَمُّ الشَّفَنَيْنِ كَمَن يُريدُ النُّطْقَ بِالضَّمَّةُ مُّا الشُّطَقَ بالضَّمَّةُ الْحَذُوفَة ضَمَّةُ مُّ مَن عَيْر أَن يَظهَرَ إِذ إِلَى أَثَرُ فِي النُّطق .

فَهُذِه الْكَامَة مُكُوّنَةُ مِن فَعَلِ مُضَارِع مَرفوعِ آخِرُه نُونُ مَضْمُومَة ، لِأَنَّ ﴿ لَا ﴾ نَافِيَة ، وَمِنْ مَفَعُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونُ مَضْمُومَة ، لِأَنَّ ﴿ لَا ﴾ نَافِيَة ، وَمِنْ مَفَعُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونُ فَأَصْلُهَا (تَأْمَنُنَا) بِنُونِين ، وقَد أَجْمَع كُتَابُ المُصَاحِفِ عَلَى رَسِمِهَا بِنُونٍ وَاحِدَةٍ ، كُتَّابُ المُصَاحِفِ عَلَى رَسِمِهَا بِنُونِ وَاحِدَةٍ ، وَفِيهَا لِلقُرَّاءِ العَشَرَة مَاعَدَا أَبَا جَعَفَوٍ وَجُهَانِ ؛ وَفِيهَا لِلقُرَّاءِ العَشَرَة مَاعَدَا أَبَا جَعَفَوٍ وَجُهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ؛ الإِشْمَام - وقَد تَقَدَّم - وَالإِشْمَامُ هُنَا مُقَارِنُ لِسُكُونِ الْحَرْفِ المُدْعَجِم .

وَثَانِيهِمَا: الإِخْفَاءُ، وَالمَرَادُ بِهِ النُّطُقُ بِثُلُثَيَ الْحَرَكَةِ المَضْمُومَةِ، وَعلى هذَا يَذُهبُ مِنَ النُّونِ الخُونِ المُؤْلِى عندَ النُّطق بَهَا ثُلُثُ حَرَكَتِهَا، وَيُعْرَفُ ذَالِكَ كَلَّهُ بِالتَّلَقِيّ، وَالإِخْفَاءُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ.

وَقَدَضُبِطَتَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ ضَبُطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

وَوَضَعُ النُّقُطِةِ السَّالِفَةِ الذِّكرِ بدُونِ الحَرَكةِ مَكَانَ الْهَمْزَة يَدُلَّ عَلى تَسْهِيل الْهَمْزَة بَيْنَ مَكَانَ الْهَمْزَة بَيْنَ، وَهُوهُنَا النُّطَقُ بالْهَمْزَة بَيْنَ، وَهُوهُنَا النُّطقُ بالْهَمُزَة بَيْنَهَا وَبَيْنَ الألِفِ. وَذَلِكَ فَي كَلِمَةِ ﴿ ءَا عُجَمِيٌ ﴾ بِسُورَةِ فُصِّلَتْ.

وَوَضَعُ رَأْسِ صَادٍ صَغِيرَةٍ هَكَذَا «ص» فَوَقَ أَلِفِ الوَصْلِ ( وَتُسَمَّى أَيضًا هَمْزَة الوَصَلِ ) يَدُلّ عَلَى شُقُوطهَ ا وَصُلًا .

وَالدَّائِرةُ الْحُكُّلَةُ الِّتِي فِي جَوْفِهَا رَقَّمُ تَدُلِّ بَهَيْنَتِهَا عَلَى اننهَاءِ الآيةِ ، وَيرَقَّمُهَا على عَدَد قِلك بَهَيْنَتَهَا على اننهاءِ الآيةِ ، وَيرَقَّمُهَا على عَدَد قِلك الآيةِ فَى السُّورَة نَحُوُ: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَدُ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُو الْمَبَرُ ۞ ولا يَجُوْز وَضْعُهَا قَبَلَ الآيةِ ٱلْبَتَّة.

فَلِذَلْكَ لَا تُوْجَدُ فِي أُوائِلِ الشُّورِ وَتُوجَدُ فِي أُواخِرهَا. وَتَدُلَّ هَذِهِ الْعَكَرِمة «\*» عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزاءِ وَالأَحْزابِ وَأَصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا.

ووَضْعُ خَطٍّ أُفْقِى فَوقَ كِلمَةٍ يدُلِّ على مُوجبِ لَسَّجَدَة.

ووَضعُ هذه العَكَامَة ﴿ ﴿ اِنَّمَا يُؤُمِنُ بِاَيَتِنَا ٱلَّذِينَ مُوْضِع السَّجْدَة نَحُون ﴿ إِنَّمَا يُؤُمِنُ بِاَيَتِنَا ٱلَّذِينَ اللَّهِ مَوْضِع السَّجْدَة نَحُون ﴿ إِنَّمَا يُؤُمِنُ بِاَيَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُ مُلِلاً يَسْتَكْبِرُونَ اللَّ

وَوَضَعُ حَرْفِ السّينِ فَوَقَ الْحَرُّفِ الْأَخِيرِ فَى بَعْضِ الْكَلِمَاتِ يَدُلَّ عَلَى السَّكَمِّ فِي حَال وَصُلهِ بَمَا بَعَدَه سَكَةً يَسِيرَةً مِنْ عَيْر تَنَقُيُس .

وَوَرِدَعَنَ حَفْصِ عَن عَاصِمٍ السَّكَتُ بلَاخلَافٍ مِنَ طريق الشَّاطِبِيَةِ عَلى أَلِفِ ﴿عِوَجَا ﴾ بسُورَةِ الكَهْفِ. وَأَلِفِ ﴿مَّرْقَدِنَا ﴾ بسُورَة يسَ. وَنُونِ ﴿مَنْ رَاقِ﴾ بسُورَة القِيَامَةِ. وَلَامِ ﴿ بَلِّ رَانَ ﴾ بسُورَة المطفِّفِينَ. وَيَجُوزِلهُ في هَاءِ (مَالِيَّةٌ) بسُورَةِ الْحَاقَّةِ وَجَهَانِ: أَحَدُهمَا: إِظْهَارُهَامَعَ السَّكْتِ. وَثَانِهِ مَا: إِدْغَامُهَا فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا في لَفْظِ ﴿هَلَكَ ﴾ إِدْعَامًا كَامِلًا ، وَذَلك بِتَجْرِيدِ الْمَاءِ الأُولِيٰ مِنَ السُّكُون مَعَ وَضْعِ عَلَامَةِ التَّشْدِيدِ عَلى المَاءِ الثَّانيَةِ. وَقَدَضُبِطَ هٰذا المُوَضِعُ على وَجْهِ الإِظْهَارِ مَعَ السَّكتِ، لِأَنَّهُ هُو الَّذِي عَلَيه أَكْتَرُ أَهْلِ الأَدَاءِ، وَذَٰ لِكَ بِوَضْعِ عَلَامةِ الشُّكُونِ عَلَى الْهَ الأُولِي مَعَ تَجْرِيدٍ الهَاءالثّانية منّ عَلاَمة التّشّديد، للدّلالة عَلى الإظهار. وَوَضِعُ حَرِفِ السِّينِ على هَاءِ ﴿ مَالِيَّهُ ﴾ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى السَّكَّتِ عَلَيهَا سَكَتَةً يَسِيرَةً بدُونِ تَنفُّسِ لأَنَّ الإظهَارَلايتَحَقَّقُ وَصَلَّا إِلَّا بِالسَّكْتِ. وَالْحَاقُ وَاوِصَغيرة بَعَدَ هَاءِ ضَمِير الْفُرَد الغَائِب إذاكانتُ مَضْمُومةً يَدُلَّ على صِلَةِ هذِه الهاء بواوِ لَفْظِيّةٍ في حَال الوَصِّل .

وَالْحَاقُ يَاءٍ صَغِيرةً مَرْدُودةٍ إِلَى خَلْف بَعَدَ هَاءِ الضَّمِيرِ الْمَذَكُورِ إِذَا كَانتَ مَكَسُورةً يدُلِّ على صِلَتِهَا بِيَاءٍ لَفَظْيَةٍ في حَالِ الوَصِّلِ أَيْضًا.

وَتكُونُ هٰذِه الصِّلَة بنَوَعَيْهَا مِن قَبِيل المَدِّ الطّبيعيّ إِذَا لَمْ يَكُن بَعْد هَاهَمْز فَتُمَدّ بِمِقْدَار حَرَكتَيْن نَحوقُولهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّ رَبَّهُ مُكَانَ بِهِ عَبَصِيرًا ﴾.

وَتكُونُ مِن قَبِيل المَدِّ المنْفَصِل إِذَا كَانَ بَعَدَهَا هَمْن ، فَوُضَع عَلَيْهَا عَلَامَة المَدِّ وتُمَدّ بِمِقْدَار أَرْبَع حَرَكاتٍ أُوخَمْس نَحُو قُولِهِ تَعَالَىٰ ، ﴿ وَأَمْرُهُ وَ إِلَىٰ اللّهَ ﴾ وقوله جَلَّ وَعَلا ؛ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر اللّهَ بِهِ مَ أَن يُوصَلَ ﴾ .

وَالْقَاعِدَة : أَنَّ حَفْطًاعَنَ عَاصِم يَصِلُكُلَّ هَاء ضَمِيرِ لِلمُفْرِدِ الْغَائِب بِوَاوِ لَفَظيَّةٍ إِذَا كَانَتَ مَكْسُورَة بِشَرُط مَضْمُومَة ، وَيَاءٍ لَفَظيَّةٍ إِذَا كَانَتُ مَكْسُورَة بِشَرُط مَضْمُومَة ، وَيَاءٍ لَفَظيَّةٍ إِذَا كَانَتُ مَكْسُورَة بِشَرُط أَن يَتَحَرُّكَ مَا قَبُلُ هاذِه الْهَاءِ وَمَابِعَدُها ، وَتلَك الصِّلَة بنَوْعَيها إِنَّا اتكونُ في حَالِ الوصل . وقد الصِّلَة بنَوْعَيها إِنَّا اتكونُ في حَالِ الوصل . وقد استُثني لِحَفِّسٍ منَ هاذِه القَاعدة مَا يَأْتَى :

 (١) - الطَاءُ من لَفظِ ﴿ يَرْضَهُ ﴾ في سُورَة الزُّمَر فَإِنّ حَفْطًا ضَمَّها بدُونِ صِلَة .

(٢)\_الهَاءُ مِنْ لَفظِ ﴿ أَرْجِهُ ﴾ في سُورَتِي الأَعْلِفِ وَالشُّعَلِءِ فَإِنَّه سَكِّنَهَا.

(٣) الهَاءُ من لَفظِ ﴿ فَأَلْقِهُ ﴾ في سُورَةِ النَّمَل ، فَإِنَّهُ سَكَنْهَا أَيْضًا.

وَإِذَاسَكَنَ مَاقَبَلَ هَاءِ الضَّمِيرِ المذكورَة، وَتَحَرَّكُ مَابَعَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِلُهَا إِلَّا في لَفَظ ﴿فِيهِ عَلَيْهِ فَقَولِهِ

تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَخَلُّدُ فِيهِ عَمُهَانًا ﴾ في سُورَة الفُرَقان.

أَمّا إِذَا سَكَنَ مَابَعَدَ هَذِهِ الْحَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَا قَبَلَهَا مُتَحَرَّكًا أَم سَاكِتًا فَإِنّ الْحَاء لَا تُوْصَلُ مُطْلَقًا ، لِئَلّا يَجَتَمِعَ سَاكِنَان . نَحوقولهِ تَعَالى: هُطُلَقًا ، لِئَلّا يَجَتَمِعَ سَاكِنَان . نَحوقولهِ تَعَالى: (لَهُ ٱلْمُلْكُ) ﴿ وَءَ اتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَصِيرُ ﴾ .

## : عُبْلُهُمُ اللهُ :

(۱)- إِذَا دَخَلَتْ هَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ على هَمْزةِ الوَصِّلِ الدَّاخِلةِ عَلى هَمْزةِ الوَصِّلِ الدَّاخِلةِ عَلى لَام التَّعْريفِ جَازَ لِحَفْصٍ فِي هَمْزَةِ الوَصِّلِ وَجُهَانِ :

أَحَدُهُمَا: إِبدَاهُا أَلِفًا مَع المَدِّ المُشْبَعِ «أَيَ عَدَار سِتِّ حَرَكاتٍ».

وَقَانِيهِ مَا: تَسْهِيلُهَا بَيْنَ بَين «أَى بَيْنَهَا وَبَينَ

الأَلِف » مَعَ القَصَر وَالمرادُ بِهِ عَدَمُ المَدِّ أَصَلًا. وَالوَجْهُ الأَوْلِ مُقَدِّمُ فِي الأَدَاءِ وَجَرِيٰ عَلَيهِ الضَّبُطُ. وَقَدُ وَرَدِ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ كَامَاتٍ في سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِن القُرْآنِ الكَيْرِيم :

(١) - ﴿ وَٱلذَّكَ رَيْنِ ﴾ في مَوضعَيْهِ بسُورَة الأَنْعَامِ.

(١)-﴿ ﴿ أَكْنَ ﴾ في مَوضِعَيْهِ بِسُورَة يُونُسَ.

(٣) - ﴿ اَللَّهُ ﴾ في قولهِ تَعَالىٰ : ﴿ قُلْ اَللَّهُ أَذِنَ
 لَكُمْ ﴾ بشُورة يُونْس.

وفى قَولِهِ جَلَّ وَعَكَا: ﴿ ءَآلَتَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بسُورَةِ النَّمْلِ.

كَمَا يَجُوزُ الإِبْدَالُ والتَّسْهِيلُ لِبَقَيَّةِ القُرَّاءِ فِي هَذِه المُواضِع، وَاخْتَصَّ أَبُوعَمْرِه وَأَبُوجَعْفَر بهاذَيْنَ الوَجُهَين في قَولِهِ تَعَالى : ﴿ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ﴾ بسُورَة يُونس. على تَفْصِيل في كُتُب القِرَاءَاتِ.

(ب)-فىسُورَة الرُّوم وَرَدَت كِلِمَةُ ﴿ضَعْفٍ ﴾ جَرُورَةً فى مَوْضِع وَاحدٍ. جَرُورَةً فى مَوْضِع وَاحدٍ. وذلك فى قَولِهِ تَعَالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن ضَعْفِ ثُوَّةً ثُرُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُرِّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوْدَةً ثُرُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوْدَةً بَعْدِ ضَعْفٍ قُوْدَةً ثُرُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَيَجُوزُ لِحَفْصٍ فِي هَاذِه المُوَاضِعِ الثَّلاثَةِ وَجُهَان : أَحَدُهُمَا: فَتُحُ الضَّادِ. وَثَانِيهِمَا: ضَمَّهَا.

وَالْوَجْهَانِ مَقرُوغُ بِهِمَا، وَالْفَتْحُ مُقَدَّمُ فِي الأَدَاءِ.

(ج) فَ كَلِمَةِ ﴿ ءَالتَّنِ مَ ۚ فَى شُورَةِ النَّمَلِ وَجُهَانِ وَقَفًا :

أَحَدُهُمَا: إِثْبَاتُ اليَاءِ سَاكِنَةً.

وَثَانِيهِمَا: حَذْفُها مَعَ الوَقْفِ عَلَى النُّون سَاكِنَةً.

أُمَّا في حَالِ الوَصْلِ فَتَثبُتُ الْيَاءُ مَفْتُوحَةً.

(د)-وَفَى كَلِمَةِ ﴿سَلَسِلَا ﴾ في سُورَةِ الإِنسَانِ وَجُهَانِ وَقُفًا :

أَحَدُهُمَا: إِثِبَاتُ الأَلِفِ الأَخِيرَة.

وَثَانِيهِمَا: حَذْفُها مَعَ الوَقَفِ عَلَى اللَّامِ سَاكِنةً.

أُمَّا في حَالِ الوَصَلِ فَتُحُدِّذُ فُ الأَلِفُ.

وَهَاذِهِ الأَوْجُهِ الِّتِي تَقَدَّمَتَ لِحَفْصٍ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الشَّاطِئُ فِ نَظْمِهِ المُسَمَّى: «حِرْزَ الأَمَانِي وَوَجُهَ التَّهَانِي» الشَّاطِبيَّة.

هَذَا، وَالمُواضِعُ الَّتِي تَحَنَٰلِفُ فِهَا الثَّلُوقِ ضُبِطَتَ لِخَفْصٍ بِمَا الثَّلُوقِ ضُبِطَتَ لِخَفْصٍ بِمَا يُوَافِقُ طَرِيقَ الشَّاطِبيَّةِ.

#### غَالَامًا إِنْ فَي الْوَقَفِيْ

- ر عَلَامَة الْوَقْفِ اللَّارَمِ ، نَحُوُ: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْقَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ .
  - قع عَلَامَةُ الوَقَفِ الجَائِز مَعَكُونِ الوَقْفِ أَوْلِي، خَوُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَّا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ﴾.
- عَلاَمَة الوَقْفِ الْجَائِزِ جَوَازًا مُسْتَوِى الطَّرَفَيْن، خَوُ:
   ﴿ خَنُ نَقُضُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمِ إِلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْ يَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ ﴾.
  - صل عَلَامَة الوَقْفِ الْجَائِزِ مَعَكُونِ الوَصُل أَوْلَى ، نَحُو: ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْمُعِينِ ﴾.
    - عَكَامَةُ تَعَانُقَ الوَقْفِ بِحَيْثُ إِذَا وُقِفَ عَلَى أَحَدِ

       المُوضِعَيْن لَا يَصِتُ الوَقِفُ عَلَى الآخَرِ، نَحُوُ:

       هُذَاكَ ٱلْكَتَكُ لَا رَبْتُ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَقِينَ ﴾.

اكَدُنلَهِ رَبّ العَالِمَين، وَالصَّلاةُ وَالسَّكَامِ عَلَىٰ أَشَرَفِ المُصُلِينَ، نَبيِّنَا مُحَدِوَعَلَى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعينَ. أَمّا نَعَدُ :

فَانطلَاقًا مِنْ حِرْصِ خَادِمِ الحَرَمَينِ الشَّرِيفَيْنَ اللَكِ فَهَدَبرَعَبِّدِ الْعَربِيرَ آلَ سُعُود - حَفظَهُ اللَّه - عَلى أُمُورِ المُسُلمِينَ في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَاهْتِمَامِهِ المُسَلمِينَ في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَاهْتِمَامِهِ - سَدَّدَ اللَّهُ خُطاه - بشُؤُونِهم، وَتَحقيق آما لِهُمْ، وَتَلييةِ رَغَبَاتِهمْ في إِصْدَارِطَبعَاتٍ مِنَ القُرْزَالِكَ رَمْ بِالرِّوَايَاتِ النِّي يَقُرَأُ بِهَا المُسْلِمُونِ.

فَقَد دَرسَ مُجُمَّعُ اللَّكِ فَهَد لِطَبَاعَةِ المُصَّحَفِ الشَّريفِ اللَّدينَةِ المنوَّرة كِتَابَة مُصْحَفٍ بِروايةِ حَفْصٍ عَن الإِمَام عَاصِم الكُوفيّ وَرَأَى الْحَاجَة إلى ذلك، وَتَمَّتُ كَتابتُه في الْجَمَّعِ وَرَاجَعَتُه اللَّجُنَة ذلك، وَتَمَّتُ كَتابتُه في الْجَمَّعِ وَرَاجَعَتُه اللَّجُنَة

العِلْميَّة، وَدَقَّقَتُه عَلَىٰ أُمَّاتِ كُنُ القِرَاءَاتِ وَالرَّسَيْمِ وَالضَّبْط وَعَدِّ الآي وَالتَّفِسير، وَالْوُقُوفِ.

وَكَانَ اللَّجْنَة بِرِئَاسَةِ الشَّيْخِ عَلِيِّ بْزَعَبْد الرَّحِمْن الحُدُنَيْفِي، وَعُضَّويَّةِ المَشَايِخ: عَبْد الرَّافِع بْن رضُوان عَلَى، ومَحْمُود عَبْد الحَالِق جَادُو، وعَبْد الرِزِّاق بْن عَلَى إِبرَاهِيهِ مُوسَى ، وعَبْد الحَكِيهِ مِن عَبْد السَّلام خَاطِر، ومَحَد الإِخَاثة ولد الشَّيخ، ومَحَد الرَّحَمٰن ولد أَطُول عُمْر، ومَحَد تَمِيم بْن مُصْطِفَى الرُّعُنِيّ، ومحمَّد ولد اللَّهُ وزين العَابِدين ولد مَحَد الإِخَاثة .

وَبِعَدَاطِّلاعِ الْمَيَّةِ الْعُلِيَا لِلْمُجَعَّعَ عَلَى قَرَارِ اللَّجَنَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَافَقَتُ عَلَى طِبَاعَتِه في جَلْسَتِهَا المُنْعَقِدَة في المَدِيَّةِ وَافَقَتُ عَلَى طِبَاعَتِه في جَلْسَتِهَا المُنْعَقِدة في المَدِيرِ الشَّوُونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوقَ الْإِرْشَادِ وَالمُشْرِفِ الْعَامِ وَالأَوقَ وَالإِرْشَادِ وَالمُشْرِفِ الْعَامِ عَلَى المُجَمَّع وَذَلِكَ بالقَرَارِ ذِي الرَّقِهِ ٥/١٤٢.

والمُجَمَّعُ وقَد تَمَّتَ كِتَابَةُ هَذَا المُصْحَفِ الكَرِيمِ وَمُراجَعَتُهُ والإِذْنُ بطِبَاعَتِهِ ، وَتَمَّ طَبُعُهُ يَحْمَدُ اللَّهَ ويَسْكُرُهُ عَلَى التَّوفِيقِ ، وَيَسْأَلُ اللَّه سُبْحَانَه أَن يَفْعَ بهِ المُسْلَمِينَ ، وَأَنْ يَجْزِيَ خَادِمَ الحَرَمَيْن لِنَفْعَ بهِ المُسْلَمِينَ ، وَأَنْ يَجْزِيَ خَادِمَ الحَرَمَيْن الشَّريفَيْن على نَشْر كَتَابِ اللَّه تعَالى الجَزاء الأَوْفى في دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ .

وَالْحُكُمُ دُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالِكِينَ.

مُحُمَّعُ المَلِكِ فَهَدُ لِطِبَاعَةِ المُصْحَفِ الشَّرِيفِ بالمَدِينَةِ المُنوَّرةِ



### فِهُ ثُنْ يُأْتِمُ الشُّورِ وَبَيَا إِلْكُولَا لِذَيْ إِنَّا

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة           | رَقِمِ السُّورَةِ |
|-----------|----------|---------------------|-------------------|
| ١         | مَكيّة   | سُورَةِ الفَاتِحة   | ١                 |
| ٢         | مَدَنيّة | سُورَةِ البَقَـرَة  | ۲                 |
| ۰۰        | مَدَنيّة | سُورَةِ آلعِمْران   | ٣                 |
| <b>YY</b> | مَدَنيّة | سُورَةِ النِّسَاء   | ٤                 |
| 1.7       | مَدَنيّة | سُورَةِ المائِدَة   | ٥                 |
| 171       | مَكتِ    | سُورَةِ الأَنعَامُ  | ٦                 |
| 101       | مَكتِ    | سُورَةِ الأَعْرَافِ | ٧                 |
| 144       | مَدَنيّة | سُورَةِ الأَنفَال   | ٨                 |
| 184       | مَدَنيّة | سُورَةِ التَّوبَة   | ٩                 |
| ۸٠٦       | مَكتِ    | سُورَة يُونُس       | ١٠                |
| 177       | مَكتِ    | سُورَة هُـــود      | 11                |
| 740       | مَكتِ    | سُورَة يُؤسُف       | 77                |
| 729       | مَدَنيّة | سُورَةِ الرَّعُــد  | ١٣                |
| 700       | مَكتِ    | سُورَة إبرَاهِــيم  | ١٤                |
| 777       | مَكتِ    | سُورَةِ الحِجْر     | 10                |
| 777       | مَكتِ    | سُورَةِ النَّحُل    | ١٦                |
| 7.4.7     | مَكيّة   | سُورَة الابِسَرَاء  | 17                |
| 798       | مَكتِ    | سُورَةِ الكَهْف     | 1/                |
| ٣٠٥       | مَكتِ    | سُورَة مَرْبَ       | 19                |
| 717       | مَكيّة   | سُورَة طه           | ۲٠                |
| ۳۲۲       | مَكيّة   | سُورَةِ الأَنبيَاء  | 77                |
| ٣٣٢       | مَدَنيّة | سُورَةِ الحَكجّ     | 77                |
| ٣٤٢       | مَكيّة   | سُورَةِ المؤمِنُون  | ۲۳                |
| ٣0٠       | مَدَنيّة | سُورَة الـنور       | ۲٤                |
| 409       | مَكيّة   | سُورَةِ الفُرقَان   | ٥٧                |
| 777       | مَكيّة   | سُورَةِ الشِّعَرَاء | ۲٦                |
| 444       | مَكيّة   | سُورَةِ النَّـَمْل  | ٧٧                |

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة            | رَقِمُوالسُّورَة |
|-----------|----------|----------------------|------------------|
| ۳۸۰       | مَكيّة   | سُورَةِ القَصَص      | ۸۲               |
| 797       | مَكيّة   | سُورَةِ العَنكبُون   | 79               |
| ٤٠٤       | مَكيّة   | سُورَةِ الـــرُّومِ  | ٣٠               |
| ٤١١       | مَكتِ    | سُورَة لُقُــمَان    | ۳۱               |
| ٤١٥       | مَكتِة   | سُورَةِ السَّجَدَة   | ٣٢               |
| ٤١٨       | مَدَنيّة | سُورَة الأَحْزاب     | 44               |
| 473       | مَكتِة   | سُورَة سَـــَبَإ     | ٣٤               |
| ٤٣٤       | مَكتِ    | سُورَة فَاطِر        | ٣٥               |
| ٤٤٠       | مَكتِة   | سُورَة يسَ           | 47               |
| ٤٤٦       | مَكتِة   | سُورَة الصَّافَات    | 44               |
| १०४       | مَكتِ    | سُورَة ص             | ٣٨               |
| ٤٥٨       | مَكيّة   | سُورَة الزُّمَــَر   | 49               |
| ٤٦٧       | مَكيّة   | سُورَة غَــَافِـر    | ٤٠               |
| ٤٧٧       | مَكيّة   | سُورَة فُصِّـلَت     | ٤١               |
| ٤٨٣       | مَكيّة   | سُورَةِ الشِّورِي    | ٤٢               |
| ٤٨٩       | مَكيّة   | سُورَةِ الزُّخرُفِ   | ٤٣               |
| ٤٩٦       | مَكيّة   | سُورَةِ الدِّخَان    | ٤٤               |
| १९९       | مَكيّة   | سُورَةِ الجِمَاشِيَة | ٤٥               |
| 7.0       | مَكيّة   | سُورَة الأَحْقَاف    | ٤٦               |
| ٥٠٧       | مَدَنيّة | سُورَة مُحَـــمَّد   | ٤٧               |
| 011       | مَدَنيّة | سُورَة الفَـــتُـح   | ٤٨               |
| 010       | مَدَنيّة | سُورَة الحُجُرات     | ٤٩               |
| ٥١٨       | مَكيّة   | سُورَة قَ            | ٥٠               |
| ۰۲۰       | مَكتِة   | سُورَة الذِّاريَات   | 0)               |
| ٥٢٣       | مَكتِ    | سُورَة الطُّـور      | ٥٢               |
| 770       | مَكتِ    | سُورَةِ النَّجُم     | ٥٣               |
| ۸7٥       | مَكيّة   | سُورَةِ القَــَمَر   | ٥٤               |
| ٥٣١       | مَدَنيّة | سُورَةِ الرَّحْمَن   | 00               |
| ٥٣٤       | مَكيّة   | سُورَةِ الوَاقِعَة   | ٥٦               |

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة           | رَقِمُ السُّورَةِ |
|-----------|----------|---------------------|-------------------|
| ٥٣٧       | مَدَنيَة | سُورَة الحديد       | ٥٧                |
| ०६९       | مَدَنيّة | سُورَة المجَادلة    | ٥٨                |
| ०६०       | مَدَنيّة | سُورَةِ الحَشْر     | ٥٩                |
| ०१९       | مَدَنيّة | سُورَةِ المُتَحنَة  | ٦٠                |
| 001       | مَدَنيّة | سُورَةِ الصَّـفّ    | 71                |
| 007       | مَدَنيّة | سُورَة الجُمُعَــة  | 75                |
| 002       | مَدَنيّة | سُورَة المنَافِقُون | ٦٣                |
| 700       | مَدَنيّة | سُورَةِ التّغَابُن  | 78                |
| ٥٥٨       | مَدَنيّة | سُورَةِ الطَّلَاق   | ٦٥                |
| ٥٦٠       | مَدَنيّة | سُورَة التَّخْريير  | ٦٦                |
| 750       | مَكيّة   | سُورَةِ المُلْك     | ٦٧                |
| ०७६       | مَكيّة   | سُورَة القَــَــلَم | ٦٨                |
| ۲۲٥       | مَكيّة   | سُورَة الحَاقّة     | 79                |
| ۸۲٥       | مَكتِة   | سُورَة المعَارِج    | ٧٠                |
| ٥٧٠       | مَكتِة   | سُورَة سُئُوح       | ٧١                |
| ٥٧٢       | مَكتِة   | سُورَةِ الحِــنّ    | 77                |
| ٥٧٤       | مَكتِة   | سُورَةِ المزّمِةِل  | ٧٣                |
| ٥٧٥       | مَكتِة   | سُورَةِ المدَّخِر   | ٧٤                |
| ٥٧٧       | مَكتِة   | سُورَةِ القيّامة    | ٧٥                |
| ٥٧٨       | مَدَنيّة | سُورَة الإنسَان     | ٧٦                |
| ٥٨٠       | مَكتِة   | سُورَة المُرسَلَات  | ٧٧                |
| 710       | مَكيّة   | سُورَةِ النَّــبَإِ | ٧٨                |
| ٥٨٣       | مَكيّة   | سُورَة النّازعَات   | ٧٩                |
| ٥٨٥       | مَكيّة   | سُورَة عَـبَسَ      | ۸۰                |
| ۲۸۰       | مَكيّة   | سُورَةِ التَّكوير   | ۸١                |
| ٥٨٧       | مَكيّة   | سُورَة الانفِطَار   | 7.4               |
| ٥٨٧       | مَكيّة   | سُورَةِ المطفِّفِين | ۸۳                |
| ٥٨٩       | مَكيّة   | سُورَةِ الانشِقَاق  | ٨٤                |
| ٥٩٠       | مَكيّة   | سُورَة البُـرُوج    | ٨٥                |

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة            | رَقِرالسُّورَة |
|-----------|----------|----------------------|----------------|
| 091       | مَكيّة   | سُورَةِ الطّارق      | ۸٦             |
| 091       | مَكيّة   | سُورَةِ الأَعْـلي    | ۸٧             |
| 790       | مَكيّة   | سُورَةِ الغَاشِيَة   | ٨٨             |
| ٥٩٣       | مَكيّة   | سُورَةِ الفَجْر      | ٨٩             |
| ०९६       | مَكيّة   | سُورَةِ البِـكَلَد   | ٩٠             |
| 090       | مَكيّة   | سُورَةِ الشَّمْس     | ٩١             |
| 090       | مَكيّة   | سُورَةِ اللَّيْـل    | 95             |
| 097       | مَكيّة   | سُورَة الضَّحَىٰ     | 94             |
| 097       | مَكيّة   | سُورَة الشّـرْح      | 92             |
| 097       | مَكيّة   | سُورَةِ السِّين      | 90             |
| 097       | مَكيّة   | سُورَةِ العَــَـلَق  | ٩٦             |
| ٥٩٨       | مَكيّة   | سُورَة القَــُدر     | 9.4            |
| ٥٩٨       | مَدَنيّة | سُورَةِ البَيِّنَة   | ٩٨             |
| 099       | مَدَنيّة | سُورَةِ الزِّلْـزَلة | 99             |
| 099       | مَكيّة   | سُورَة العَاديَات    | ١٠٠            |
| 7         | مَكيّة   | سُورَة القَارِعَة    | 1.1            |
| 7         | مَكيّة   | سُورَةِ النَّكَاثر   | 1.5            |
| 7.1       | مَكيتة   | سُورَة العَصْـر      | 1.4            |
| 7.1       | مَكيّة   | سُورَة الهُـُمَزَة   | 1.5            |
| 7.1       | مَكيتـة  | سُورَةِ الفِـيل      | 1.0            |
| 7.5       | مَكيتـة  | سُورَة قُــرَيش      | ١٠٦            |
| 7.5       | مَكيتة   | سُورَة المَاعُون     | 1.4            |
| 7.5       | مَكيّة   | سُورَة الكَوْثر      | ١٠٨            |
| ٦٠٣       | مَكيتة   | سُورَة الكافِرون     | 1.9            |
| 7.4       | مَدَنيّة | سُورَة النَّصَرَ     | 11.            |
| 7.5       | مَكيّة   | سُورَة المَسَد       | 111            |
| 7.2       | مَكيّة   | سُورَة الإِخْلَاص    | 117            |
| 7.2       | مَكيّة   | سُورَةِ الفَّــَاق   | 117            |
| ٦٠٤       | مَكيّة   | سُورَةِ النَّاسَ     | 112            |



خَقُوۤالطَّبِعِ عِمْقُوّلة لِيُعَيَّعُ لِلْمَالِيْفِهُ لِلْمِلْلِلَمِّالِمِعِ عِمْقُوّلة ص.ب ٢٦٦٠ - المدينة المنوّرة